# الحركة الإسلامية: روئية مستقبلية

أوراق في النقد الذاتي

# المشاركون

د. حسسن التسرابي د. طسارق البشسري

عدنان سعدالدين

د. محمسد عمسارة د. محمود أبو السعود

د. حسان حتحسوت صلاح الدين الجورشي

د. عبد الله فهد النفيسي الاستاذ فريد عبدالخالق

المساد فرید عبداحات

د. توفيق الشاوي خالد صلاح الدين د. عبدالله أبو عزّة

د. عبدالله ابو عزة د. فتحــي عثمـــان

منير شفيق

تحرير و تقديم: د. عبد الله النفيسي

الكويت

الجركمة الأكولاميّة: رؤية مُرَات مبليّة الأرب المربية المات الذات

#### المشاركون

د. حسسن التسرابي

د. توفيق الشاوي د. حسان حتحسوت

خالد صلاح الدين صلاح الدين الجورشي د. طبارق البشيري د. و. مبدالة أبوحسرة د. عبدالة فهد النفيدي عبدانان سعد الدين د. فعمسادة د. فعمسان الاستاذ فريد عبدالخالق د. محمسد عمسارة منسم شسفيق د. محمود أبو السعود د. محمود أبو السعود

تحرير وتقديم: د. عَبدالله فهدّ النفيسيّ

الكويت ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م

حقوق الطبع محفوظه الطبعكة الاولي

الدكتورعبدالله فهدالنفيسي ص. ب. : ١٣٤١٣ الصفاة 13095 الكويت

يطلب الكتاب مباشرة من

فاكس ٢٤٢٦٦٠٦

-131a / PAP17

## الاهكراء

إلى الذين نحبهم ولكن نختلف معهم نقول:

إن الحَرِكُمْ الذي لا شريد أن سراجع اؤتدرك اخطاء مَاضيها مِن المكن أن ينحول حاضرها إلى كومة من الأخطاء

ومستقبلها إلىكارثة

الحمل يكن في نقد الماضي ومراجعته وتحديد اخطائه

من أجل تلافيها في الحاضر وتوظيف ذلك معرفاً

ع.ن

وموضوعيًا في المستقبل.

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبرعن أصحابها ولاتعتربالضرورةعن مجموع المشاركين فيه.

#### لفهرس

| سفحة  | رقم ال                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 11    | توطئة                                                                |
| 11    | لماذا هذا الكتاب                                                     |
| 44    | لمادا هذا الكتاب<br>استراتيجية علمية للتيار الاسلامي د. توفيق الشاوي |
| 7.    | الهوامش                                                              |
| 75    | تشخيصات ووصايا للحركات الاسلامية المعاصرة د. حسان حتحوت              |
|       | البعد العالمي للحركة الاسلامية                                       |
| ٧٥    | التجربة السودانية التجربة السودانية                                  |
|       | الاتجاه الاسلامي: الموقف العام من                                    |
| 99    | القضية الفلسطينية خالد صلاح الدين                                    |
|       | الحركة الاسلامية                                                     |
| 114   | مستقبلها رهين التغييرات الجذرية صلاح الجورشي                         |
| 157   | الهوامش                                                              |
|       | الملامح العامة للفكر السياسي الاسلامي                                |
| 1 59  | و التاريخ المعاصي                                                    |
| IVA   | نحو حركة اسلامية علنية وسلمية عبدالله ابوعزة                         |
| 1 . 1 | الهوامش                                                              |
| 7.7   | الاخوان المسلمون في مصر: التجربة والخطأ د. عبدالله النفيسي           |
| YOA   | خلاصة                                                                |
| 777   | حواشي                                                                |
|       | من اصول العمل السياسي للحركة                                         |
| 779   | الاسلامية المعاصرة عدنان سعد الدين                                   |

|       | لحركة الاسلامية: العنصر الديناميكي الاجتهادي |
|-------|----------------------------------------------|
| 499   | اسسها الفكرية د. فتحي عثمان                  |
| 711   | حو مراجعة المقولات والأليات فريد عبد الخالق  |
|       | ن مظاهر الخلل في الحركات                     |
| 444   | لاسلامية المعاصرة                            |
| TOT   | شكلة المدلولات والقيادات د. محمود ابو السعود |
| W1.7W | 5.1 5 at a 4.0 2.0 lat. 1                    |

النظام العام للاخوان المسلمين . . . . . . . . . .

## بسم الله الرحمن الرحيم

# توطئة

الحمدنة والصلاة والسلام على سيدي رسول الله , وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله . شهادة اللّذنب المُعرّف بلّذُتُه والمُقصّر الرّاجي لعفو ربه ، وشهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعلل .

 يُحاول هذا الكتاب أن يطرح موضوع الحرقة الاسلامية من منظور عُتلف. نقصد أن موضوع الحرقة الاسلامية قد تناولته العديد من الابحاث والكتب والارواق تناولاً مجتزل أي بجترل عن سياته الحضاري والتنجوي والتغييري والمستقبل. لقد كانت معظم الكتب والابحاث والأوراق تُركز على السياحي للموضوع، وكانت معظم الما لجات \_ في كنهها وخلاصائها \_ سياسية محفة. يمنى أن معظم الأطراف الذين تناولوا المؤضوع قد حددوا ابتداءً الناية السياسية من تناولو وكانت المعالجات إما أن تفضي ال تبرئة الحركة الاسلامية أو إدانتها سياسياً. لن تكون هذه مهمة هذا الكتاب يعربة الحركة معظم أو كل المشاركين هم من مؤسسي معظم أو كل المشاركين هم من مؤسسي الجديد في الأمر . سيلاحظ القاريء أن يعض المشاركين هم من مؤسسي الحركة الاسلامية للماسرة، مضمون أو مؤروا عن ديارهم والهليهم من أجلها، ومذك المعامرة، مضمون أو المنابعهم على مكامن الحلل، من أجلها، ومن في المتعد الملك المجلسة المسلمية في الحظيرة الاسلامية والمشاركية والمحلمة والمسلمية في الحظيرة الاسلامية و لاسلامية والمحل الاسلامية فقد تشير من ردود الأفعال ما قد لا يشيره في غيرها من الساحات؛ ورغم ذلك فهي عملية ضرورية: شرعاً لللهاني خصرورية الملكة المناسبة ومنهجة ومصلحة. يقول د. عالهس جنابي في كتابه الذيم: [ق المثلد الملانية عرورة الرسالة \_ يبروت .

وإن النقد الذاتي حركة ديناميكية حية متطورة نامية وأداة انضاج للوعي. إن هذه الاداة سترافق الإنسان حيث أَضَل عشاه، سراء في رؤية سراة، إنه الإنسان حيث أَضَل عشاه، سراء في رؤية سيارة، إنها اداة تَضَف مُستمرة للوعي لكي يبقى نشطاً حياً. إنها اداة تَضَف مُستمرة للوعي لكي يبقى نشطاً حياً. إنها اداة يقش متماسكة، والعيش في جو جماعة صحي، وتطهير للوسط السياسي من المتاسكة، والعيش في جو جماعة صحي، وتطهير للوسط السياسي من يكني ان أشير هنا ان بعض التنظيمات الإسلامية غفظر على أنسارها قراء للا لكتبا عامل فيه من تشريح علمي الكامن الحلّق في مسيرة الحركة هذا الكتباب لما فيه من تشريح علمي الكامن الحلّق في مسيرة الحركة الاسلامية أما الكتبات الحلّق في مسيرة الحركة الاسلامية أما الكتبات الحلّق في مسيرة الحركة الاسلامية أما الكتبات الحلّق المتابع الوالمتحرة والمنكرة المنافعة الاسلامية على من شهر المتابع أو المنكرة المنافعة الاسلامية على صحيد القيادة المنافعة أو المنكرة المنافعة الاسلامية على صحيد القيادة المنافعة أو المنكرة المنافعة الاسلامية على صحيد القيادة المنافعة أو المنكرة المنافعة الإسلامية على صحيد القيادة المنافعة أو المنكرة المنافعة المنافعة الإسلامية على صحيد القيادة المنافعة أو المنكرة المنافعة أو المنافعة أو

بين الظروف والنصوص والمُدَنِّس والمُقَدَّس والواقع والمُرتجي. جَلَبي مَرَّة أخوى: ومفهده النقد الذاة . مُعت غ سأعا. المسلمة: كا ذك نا، فهد لا . و ن

ومفهوم النقد الذاتي يُعتبر غريباً على المسلمين كما ذكرنا، فهم لا يرون فيه مصطلحاً إسلامياً ولا يفهمون تحته إلا النشهير، وهذا يجب تعديله. فطائفة ترى أنه مصطلح غير إسلامي ، لأنه لم يأت في كتب القدامي ! أو لم يرد باللفظ في الحديث أو القرآن؟ وكأن كلمة الضمانات الاجتماعية جاء بها الحديث القُدسي أو تكررت في عدة سور؟ قاما ان اللفظ لم يرد بنصه الحرفي في الحديث أو القرآن فهذا صحيح، ولكن الألفاظ والمصطلحات هي ليست كل شيء، وإنما ما تحمله من مفاهيم. فالأصح إذن هو عموم مفهوم القرآن وروحه واتجاهه، فالعبرة هي بالفكر الذي يدور بين نصوصه. فمفهوم النقد الذاتي بمعنى مراجعة النفس أو النشاط فردياً كان أو جماعياً، ثم محاسبتها هو روح القرآن المكثفة. فالآية القرآنية: (ولا أقسم بالنفس اللوامة) [٧:٧٥] فيها معنيان الأول: العملية، والثاني: تَشَكُّل الحُلْق في هذا الصدد، فهي أولًا عملية مراجعة ومحاسبة ولوم النَّفس لما حدث، ويُقسم الله فيها لأنها مستوى عظيم في وصول الانسان إليه. وهي ثانياً لفظة تشديد ولوَّامة، أي ان هذه النفس أصبح لها هذا الأمر خُلُقاً وعادة، وطبعاً تطبّعت عليه بمعنى أن مارسة النشاط أصبح مرتبطاً بشكل عضوي بهذه العملية، (ص ٢٠-٢١)

تنبيه الحركة الاسلامية لبعض الثغرات:

(١) غياب التفكير المنهجي ذي المدى البعيد:

 حجم الحركة الاسلامية وانتشارها ومصداقيتها لدى الجمهور العربي الاسلامي والامكانيات البشرية والى حدما المادية الضخمة المتاحة لها يُسهِّل مهمات الانطلاق والبناء العلمي للحركة. غير ان التعقيدات التي ننجم عن أساليب وآليات المعالجة للمشاكل التي تعترض الحركة تحول دون ذلك؛ فالحركة إذن بحاجة ماسة لمراجعة أساليب عملها ومن هنا صار لزاماً عليها ان تطرح أزمتها الادارية للحوار على الأقل داخل اطاراتها لأن الاستمرار هكذا ورهن الجمود الاداري الذي تعاني منه هو ضمان أكيد لتراكمات الأخطاء والحؤول دون التصحيح المطلوب. ويبدو ان القيادة السياسية للحركة تركز جهودها في محاولة التصدي للأحوال الطارثة أكثر من التخطيط للمستقبل. فجميع مؤسسات الحركة غارقة الى أكثر من قامتها في أعمالها اليومية. هذا الأسلوب في العمل يُقلِّص امكانيات التفكير المنهجي ذي المدى البعيد ويشجع على أسلوب حل كل مشكلة بعد نشوئها لأ الاحتياط من نشوثها. وأذا استمرت القيادة .. على أي مستوى .. في العمل بهذه الكيفية فلا شك أنها ستظل ضمن هذه الحلقة الشريرة من المشاكل الطارثة. بدون التفكير على المدى البعيد وبدون التفكير المنهجي المرتكز على الرؤية التخطيطية يتزايد ضغط المشاكل الطارئة، وهذا الضغط ـ بدوره ـ يعرقل التفكير على المدى البعيد.

#### (٢) بلورة نظرية علمية للاتصال بالجمهور:

♦ لأن الحركة الاسلامية انشغلت في يومياتها عن التفكير المتهجي ذي المدي. المبيد، صدار من السهل احتواء الحركة ويتر علاقاتها السياسية أن الاجتماعية حسبها تقتضيه مصالح الأطراف المضادة. وتفيد الدراسات المتخصصة في علم الاجتماع السياسي أن الجمهور لا يتحصس المسائدة أي يتر إلا اذا تحقق فيه شرطان: الأول أن يفهم الجمهور مقاصد التيل أن يجد الجمهور لدى التيار على التيار المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد التيار المتحدد المتحدد التيار المتحدد المتحدد

وموضوعية مشاكل الجمهور ـ وفق مُعطيات الواقع لا وفق خيالات الحركة ـ وأن تطرح الحلول لها والقيام بتعبئة الجمهور وتحريكه لصالح الحلول التي تطرح. ان وضوح صورة الحركة الاسلامية في عقل الجمهور أمر في غايةً الاهمية، ونقصد بوضوح الصورة أن نتأكد الحركة الاسلامية في ان الجمهور قد فهمها وعرف ما تريد وإلامُ تهدف. إن أي خلل في الصورة التي نترسب في لا شعور الجمهور من شأنه ان يُعيق العمل الاسلامي لفترة طويلة من الزمن. لذا كان من الضروري ـ بدون كلل أو ملل ـ توضيح المقاصد التي تروم تحقيقها المؤسسة الاسلامية، لابد من توضيح تلك المقاصد وتحديدها واختصارها عبر كل الانشطة الاعلامية للحركة. ويجب ان تكون عملية التوضيح بسيطة ومباشرة وبأسلوب لا نفرة فيه ولا غلظة ولا أستاذية. ولأن أعداء الاسلام يُدركون خطورة هذا الأمر \_ أي وضوح صورة الحركة الاسلامية في عقل الجمهور ـ لذا فانهم يتهافتون دائها على تشويه صورة العاملين للاسلام ومحاولة محاصرتهم وتطويقهم في زاوية حادة من التهم والتلفيقات والدعايات لا يعني هذا ان كل ما يكتب من نقد للحركة الاسلامية ولادائها بمكن ان يندرج في اطار التلفيقات والدعايات، هذه نقطة ينبغى التنبه لها حتى لا تصم الحركة الاسلامية آذانها إزاء نداءات التصحيح والترشيد. وحتى تكون صورة الحركة الاسلامية واضحة ومفهومة لدى الجمهور يجب ان تكون القضايا التي تتبناها الحركة قضايا مفهومة وواضحة ومعاصرة وذات وزن في هم الجمهور. من هنا كان لزاماً على الحركة أن تتحاشى الغرق في الخلافات الفقهية المتعلقة بقضايا عفا عليها الزمن ولا علاقة لها بشأن الناس. ومن هنا كان لزاماً الابتعاد عن فخاخ الجدل حول التاريخ الاسلامي، وينبغي الانتقال من العقلية الماضوية التي تحوم حول الماضي الى العقلية المستقبلية التي تشرئب للمستقبل حتى يدرك الجمهور ان الاسلام هو مشروع نهوض للمستقبل. هذه الصورة الحيوية الدينامية التي

من المطلوب ان تجسدها الحركة الاسلامية يجب ترسيخها في لا شعور الجمهور عبر الأقنية المتعددة. واذا كانت الحركة الاسلامية تريد من الجمهور ان يساندها، فعليها أولا ان تبادر باحتضان قضايا الجمهور. ولذا لابد من التحديد العلمي والموضوعي لمشاكل الجمهور وطرح الحلول العلمية والموضوعية لها وتعبثة الجمهور لصالح تلك الحلول. وقد تكون قضية الجمهور تتعلق بالخدمات المباشرة مثل التموين أو المواصلات أو المدارس أو التطبيب وغير ذلك فلا يحقرن العمل الاسلامي هذه الهموم اليومية لأنها في معظم الأحوال هي مفاتيح الدخول لقلب الجمهور والتأثير فيه. إن بلورة نظرية علمية للاتصال بالجمهور والاحتفاظ به وتوظيفه لصالح المشروع الاسلامي لهو من المهام الكبيرة التي تنتظر الحركة الاسلامية ، وإنَّ أي اهمال في هذا الأمر سوف ينعكس ـ إن لم يكن قد بدأ ـ على شعبية الحركة ومصداقبتها وشرعيتها الواقعية. ان الابتعاد عن الجمهور يؤدي الى طغيان مركبات الفشل والكراهية وروح الانعزال فتتحول الحركة في النهاية الى (فرقة) أو طائفة دينية، وعندها تتبخر فعالية الحركة وتنقرض أدوارها التاريخية.

#### (٣) الحلقة المفقودة في التصور الاستراتيجي للحركة:

♦ والذي يتأمل نتاج المطبعة الاسلامية ورفكر الدعوة) إذا جاز التعبير، يلحظ بعض التصورات الخاطئة المبئرة بين الاسلامين ومنها ان هذا العالم بيش في حالة رفراغ فكري وروحي وقيمي وحضاري. وأن الحركة الاسلامية جاءت لتملأ هذا القراغ وتسلم. كذلك نتشر بين الإسلامين مقولة مؤاها أن العالم يعبش حالة من الفوضي الفكرية والثقافية والقبيمة وأن الحركة الإسلامية شاط بها تصحيح هذه القوضي ووضع الأمرون في نصابها الصحيح. وهذه تصورات في حاجة لل مراجعة، فالحرقة لا تتحوك في فراغ بل في عالم مكتنز ومزدحم ـ وربما أكثر من اللازم أو أكثر من

طاقته الاستيعابية ـ بالأفكار والقيم ومشاريع الخلاص الروحي والمادي والوطني ومن ضمن العوامل الرئيسة التي تعيق الحركة الاسلامية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية هو هذا الاكتناز والازدحام والندية التي تملأ العالم. ثم إن هذا العالم ـ موضوعياً ـ يعيش اليوم أرقى درجات التنظيم والنظام وربما تكون هذه هي العبقرية البارزة لهذا العصر، بقى أن تتجه هذه العبقرية في اتجاهات لا تروق لنا لا يعني البتة أن العالم يعيش في حالة من الفوضى العامة. هناك (نظام) يتحكم في هذا العالم؛ نظام عالمي له (قلب) يتحكم في مسيرته ويتكون من عدد محدود من الدول الغربية (بشقيها الرأسمالي والشيوعي) ويفرض سياساته على (الأطراف) وهي بلدان العالم الثالث حيث العالم الاسلامي. ولَذَى دول القلب وسائل تحكّم عديدة بدول الأطراف منها القوة العسكرية من حيث إستخدامها في العدوان الماشر أو التهديد به أو من حيث ربط جيوش دول الأطراف بتصدير السلاح اليها أو منعه عنها. وهناك عوامل القوة الاقتصادية (الصناعة، التكنولوجيا، والمال) كوسائل للتحكم والضغط بمسارات التنمية في العالم الثالث. وهناك أخيراً سيطرة دول القلب على وسائل الاعلام والاتصال واحتكار خس وكالات (عالمية!) لمصادر الأخبار التي تنشرها صحفنا المحلية، الى السينما ومواد التلفزيون والاعلانات مما يعيد تشكيل الأذواق والأراء والقيم في عالمنا الاسلامي، وفق المشروع الغربي للتنمية والتطور. لقد ذهب (منتدى العالم الثالث) في دراسة قيمة له نشرها (مركز دراسات الوحدة العربية) في بيروت وهو يُشخُص حالة التبعية التي تعاني منها دول الأطراف الى القول: (إن النظام العالمي يشبه النظم الفُلكية، يتوسطه نجم كبير الحجم ومُشعّ تدور في فلكه الكواكب السيارة بحكم قوانين الجاذبية. ولذلك \_ وهذا ما يعنينا هنا \_ ما لم تحاول مجموعات من دول العالم الثالث ان تشكل لنفسها مستقبلًا أكثر استقلالًا، وأقل خضوعاً للاستغلال، فإن مسيرة النظام العالمي \_ فضلا عن أشكال التدخل المباشر أو غير المباشر ـ ستحدد لها المستقبل الذي يتفق ومصالح القوى المسيطرة في القلب من النظام العالمي).

• إزاء ذلك يحق لنا ان نسأل ما هي نظرية الحركة الاسلامية وتصورها للخروج من دائرة التبعية هذه؟ وهذا ما نعتقد أنه يشكل الحلقة المفقودة في التصور الاستراتيجي للحركة أي غياب (النظرية المتكاملة) في السياسة الدولية والحراك الاجتماعي وتوزيع الثروة والتعايش مع القوى والأنظمة المتباينة والتي يعج بها هذا العالم المتحوك القلق المتحول. ان من يتتبع ما تنشره الحركة الاسلامية المعاصرة بشتى راياتها ومسمياتها يلحظ ان جُلُّه يتناول نظام القيم ـ وهو ديدن الخطاب الاسلامي خلال أكثر من نصف قرن ـ ولكن ما نحتاجه الأن وبشكل مُلح هو تحديداً نظام للمفاهيم وبدون التحديد العلمي الموضوعي للمفاهيم لا يمكن بلورة النظرية الاسلامية المتكاملة التي نطالب بصوغها. والاسلام ـ في خلاصته وهيكليته الاساسية ـ ليس مذهباً فلسفياً أو تياراً ثقافياً، إنما هو حركة اجتماعية تستهدف النغير الاجتماعي نحو الأفضل والأمثل في كل مجالات الحياة. بمعنى آخر ان للاسلام وظيفة اجتماعية كبيرة ولذا كان لابد من ايديولوجيا إسلامية أي نظرية اسلامية متكاملة تضع مواصفات التغيير الاجتماعي المطلوب على كافة الصُّعُد في المشروع الإسلامي. إذن ينبغي فرز فريق عمل من الكفاءات الاسلامية التي تزخر بها اطارات العمل الاسلامي للقيام بصوغ تلك الايديولوجيا إذ أن كثيراً ما يؤدّي ضباب الرؤية الى هدر في الأرواح والأموال والأوقات.

الحركة الإسلامية في حاجة ماسة الى منطق سياسي شرعي وعصري على ضوئه تُعلَّل الأوضاع والظروف التي يم بها هذا العالم أي في حاجة أكيدة الى (نظرية) تسترشد بها في تفسير المجتمعات والقوى المحلية والعالمية. وقد يخلط البعض فيقول أن (الدين الاسلامي) هو نظرية الحركة الاسلامية فلماذا المنادة بذلك وفي رأيي أن هذا تمبير يموزه الدقة، فالدين أفصدا أن المنوا النظرية وأن كانت النظرية بمعناها العام حجزء من الدين. أفصدا أن الدين من حيث هو جملة من المتعاليم والأوامر والتواهي وغير ذلك لا يزود الحركة الاسلامية يما يمكن أن تسميه بالنظرية، ولكن بالامكان استنباط النظرية التي نقصد من اللدين.

النظارية بكلمة أخرى مُفسدة في الدين وهي لكي تظهر وتنضع في الحينة الم وتنضع في النظرية السلامية المحلولة والمسلامية وموكة التاريخ. هذه قضية مانه للغابة لا يدركه الإسلامية المحلولة المحلولة الإلى من الماس ، وأهميتها تكمن في هذا الفساح الذي تعاني من المركة الاسلامية والأحداث من حواما تتلاطم وتحار في تحليلها وفهمها واستيمابها (لغياب النظرية)، فتتيني تحليلات وفهمات المدارس الفكرية الاخرى التي قد تكون مدارس لا دينية في رؤيتها الاجتماعية والكونية. واستناط النظرية الأسلامية لتحديد ورحمة التأريخ من (النفس المدارس في بناء فكري روضها وترضيحها ورض وشرح مفاجيعها ومصطلحاتها في بناء فكري مناه على الدي واحداد أعكر بنظرية مناه أي الدي وشعبطا على الخيارة في المناه فكري المتنافر ومؤسف، هذه المعلمة من النظري وبعاقة لجهد جماعي غير بسيطاع الحركة فيها أرى والله أعلم مان تمني بتنظيمه.

#### (٤) أين التأريخ الرسمي للحركة الاسلامية؟:

الاتساع الزماني والمكاني (للاخوان تنظيمات في معظم الأقطار العربية والاسلامية) أليس من المطلوب أن تقدُّم للأمة التي تتحرك في اطارها تفسيراً رسمياً لسلسلة المحن التي موت بها ولحلقات الإخفاق التي تكررت في تاريخها وصور عن النجاحات التي حققتها ودورها ـ كيا تراه ـ في حاضر الأمة ومستقبلها وأهدافها الاستراتيجية التي تروم تحقيقها وماهي المراحل التي قطعتها صوب تلك الأهداف وكم بقى من المراحل لكى تصل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وما هي آليات وسبل الانتقال من الأوضاع الراهنة بما ننوء به من مشكلات وتناقضات الى الأفاق الجديدة التي تبشر بها إذ لا قيمة ولا فعالية ولا ايجابية للتصورات والرؤى الاستراتيجية ما دام لا يرافقها وضوح مُوازِ للآليات والدروب الانتقالية؟ أليس من المؤسف أن تُفرز قوى سياسية إسلامية محلية ودولية اللجان والمكاتب والأجهنزة والأضابير والأراشيف والاختصاصيين لرصد التيار الاسلامي ومدارسه ورموزه وتحركاته وغير ذلك وتنشر بعض الدراسات الهامة والغنية والقيمة التي بدأ الاسلاميون يقبلون عليها لاشباع جوعتهم لتفسير ما هم فيه، وفي نفس الوقت لا نجد جهداً يبذل من الحركة الاسلامية في هذا الاطار؟ إن كتابة التاريخ الرسمي للحركة الاسلامية الصادر منها وباسمها مهم للغاية في إطار كوادرها وأنصارها وهو مهم للمراقبين المحايدين الموضوعيين الذين يهمهم معرفة الحقائق كما حدثت وتطورت وهو مهم للرد على الافتراءات والأكاذيب التي ينشرها أعداء أي تحرك إسلامي. وهو مهم للمالم أجمع لكي يعرف أن هذه الحركة تخاطبه وتناشده وتعرض ما عندها عليه بعلمية وموضوعية وتجرد ودون اعتساف وهو مهم للمستقبل كي لا تقع الأجيال المسلمة القادمة فيها وقعت فيه الحركة الإسلامية من أخطاء سواء على صعيد التجمع أو الفكر أو الحركة.

### (٥) عَيْنُ على الحاضر وعَيْنُ على المستقبل:

 العالم اليوم يعيش حالة مستمرة من التغير الواسع النطاق. لنأخذ مثلًا حول حاضر الإنسان العربي ونوصد التغيّرات التي طرأت في محيطه العربي فقط خلال العقدين الأخيرين كها جاء في (التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي). والذي نشره مركز دراسات الوحدة العربية في اكتوبر ١٩٨٨، ففي العقدين الأخيرين (١٩٦٥ ـ ١٩٨٥): تضاعف عدد سكان العالم العربي مرة وازداد حجم المدن ثلاث مرات وارتفع عدد المدارس والجامعات أربع مرات وتضاعف متوسط الدخل مرتين وتضاعف الحجم المطلق للشرائح المتوسطة مرتين وتضاعف الحجم المطلق للطبقة العاملة الحديثة موتين وتضاعف عدد أجهزة الراديو عشر مرات وارتفع عدد أجهزة التلفزيون عشرين مرة، وانفجرت في المنطقة أربعة حروب ممتدة وتضاعف عدد المسافرين العرب الي خارج الوطن العربي عشر مرات وزادت ديون بعض أقطار الوطن العربي للخارج ثلاثين مرة وزادت أرصدة بعض أقطار الوطن العربي في الخارج أربعين مرة. لا شك أن هذه تغيرات كبيرة وعميقة في ساحة عمل الحركة الاسلامية، فكيف انعكس ذلك على برنامج حركتها وتصورها للعمل؟ وهل وظفت هذه التغيرات لصالح مشروعها؟ وهل طورت من أساليب عملها للتناغم مع هذه التغيرات؟ وهل أثرت هذه التغيرات على ترتيب الأولويات وشبكة العلاقات السياسية الشعبية والرسمية؟ وهل انعكست على الخطاب الاجتماعي الذي تحمله الحركة؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير تنطرح ونحن نتأمل خطُورة وأهمية هذه التغيرات البنيوية التي حدثت في المحيط العربي ما بين ١٩٦٥ ـ ١٩٨٥.

• يطرح هذا الأمر نقطة جوهرية وهي وجوب رصد اتجاهات تلك

التغيرات أي ضرورة استشراف المستقبل واتخاذ كافة الاجراءات للمواءمة معه والاحتياط له والاستعداد لتوظيفه ودراسة البدائل المتاحة في هذا الاطار والمقارنة بينها. لا نعني بالاستشراف تقرير ما سيحدث بالضبط، فذلك خارج عن قدرة الإنسان، لكننا نقصد بالاستشراف رصد التغيرات الحالية وتحديد نوجهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعسكرية والثقافية وغير ذلك والخروج من كل ذلك بتصور مستقبلي يشتمل على عدة (سينار يوهات) أي مشاهد وتوقعات واحتمالات ودراستها والتحوط في ذلك للمواءمة معها وتوظيفها لصالح المشروع العام للحركة الاسلامية: وهذا أمر اجزم أن الحركة لا تضعه حتى في آخر سُلُّم أولوياتها وهذه ثغرة ينبغي التنبه لها. لقد بدأ العالم الغربي (بشقيه الرأسمالي والشيوعي). . تدارس مواقعه ومواقفه وتكويناته وتشكيلاته ونظمه واقتصاداته وأولوياته وفنونه وآدابه وموارده البشرية والمادية واتجاهاته الاجتماعية والسياسية والثقافية وعمليات صنع القرار في حكوماته؛ يفعل ذلك وهو في قمة سطوته وسيطرته المادية والثقافية والفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية على العالم أجمع وذلك في محاولة منه لاستشراف المستقبل والاحتياط له. لقد بلغ الأمر أقصاه لدى غورباتشوف في كتابه القيم دبيريسترويكا، (عملية إعادة البناء) فأقرأ له إن ششت التالي:

دنجد أنفسنا أمام المقارقات، فمن ناحية حل مجتمعنا وبنجاح، فضايا تأمرن فرص المحمل وقدم الفسمانات الاجتماعية الأساسية، ومن ناسية ثانية لم تمكن من تحسين ظروف المسكن وتأمين الموارد الغذائية كياً وكيفاً وكذلك تنظيم عمل وسائط النقل وقق المستوى المطلوب وتحسين الحدمات العلمية،

والخذ ينشأ وضع غير معقول. انتاج ضخم من الفولاذ والمواد الحنام والطاقة والوقود لا مثيل له في العالم، وفي الوقت ذاته نقص في هذه المواد بسبب التبديد وقصور الاستخدام. لدينا أكبر عدد من الأطباء وأسرة المستشفيات بالنسبة لكل الف مواطن ومع ذلك نعاني نواقص خطيرة وتدنياً في مستوى العالمة الصحية. وصوارغانا تنشق طريقها بدقة متناهية نعر مذنب هالي وتسرع لموعدها مع كركب الزهرة، ولكن رغم هذا النصر للفكر الهندسي والعلمي قابنا لنطبط تخلفا وأضحاً في استخدام المنجزات العلمية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.

وإن عرض الواقع (خالياً من المشاكل) قد ارتد الى نحر أصحابه ونشأت هوة بين القول والعمل ساهت في تكويس السلية الاجتماعية وعدم الاثيان بالشعارات للطوحة. ومن الطبيعي أن غيرًا لثقة في وضع كهذا بكل ما يقال من فوق المنابر وعلى صفحات الجرائد والكتب المدرسية، وبدا الاثيبار في الأخلاق الاجتماعية والاثيبار في الأخلاق الاجتماعية والاثيبار في الأخلاق الاجتماعية والاثيبار في الأخلوف والمؤلس التي أرساها زمن الثورة البطولي وسنوات المخطط الخمسية الأولى والحرب الوطنية وفترة الاثيمات فيها بعد الحرب. وارتقع تعاطي الكحول والمخترات والجرية، كما ازداد تغليل الأقاط والثقافية المابطة، القريبة عن المجتمع السوفييتي والتي تكرس الابتذال والذوق الوضيع والخواء الروحي».

داما الاهتمام الحقيقي بالناس، بشروط حياتهم وعملهم، بمزاجهم الاجتماعي، فغالباً ما كان يتم استبدالله بالنقاق السياسي وبالتوزيع الجماعي للمكافات والالقاب والجوائر. وتراكمت حالة عامة من التفاضي، أجماعي لمكافات المحافات الجماعي لمدوولية، وقد حاولوا السبر على ذلك كله عن طريق تنظيم الاحتفالات الاستعراضية وتكرا الستر على ذلك كله عن طريق تنظيم الاحتفالات الاستعراضية وتكرا المناسبات اليوبيلية سواء في المركز أم في التواحي. وشيئاً فشيئاً السعت الفجوة بين عالم الحفائق المومة وعالم الازدهار الاستعراضي. ولم يكن بمقدور

العديد من المنظمات المحلية أن تحافظ على مواقعها البدئية وإن تخوض نشالاً حازماً ضد الظهارهر السلبية وضد استباحة الأشياء والسنر المثالة الوضاعات النظام . وتكررت حالات انتهاك مداء المساواة بين أعضاء اطرب والسئتي من دائرة الرافاء والنقد العديد من المسيوعين الذين يحتلون مراكز فيادية ، الأمر الذي ادى الى إخفاقات في العمل وغالفات تخطيرة ، انتهى .

- (٦) تجاوز العتبة الحزبيّة:
- جلبي مرة أخرى وأخرى:

ومن كوارث العمل الاسلامي وارتداده وانقلاب شابله هو الفكر الحزيم، فعندما يكسب تنظيم ما عضوا يابين بالطاعة ولا يناقش ويتابع الاوامر فهذا يعتبر منتمياً والمكس بالعكس، وكان من نتائج هذه الطريقة التربية أنه خرج جيل أو مجموعة كبيرة من الشباب تنظر الأوامر فقط ويذلك حرمت من ميزة الابداع والحركة الذاتية، والإبداع هو سر تفوق الدعوات. وهل المكس خسرت بعض التنظيمات أهم عناصرها وانشطتها وأكثرها ابداداً، بل والأدهى انها عندما لم تستطع تسخير مذه الإمكانات فإن وأكثرها ابدائماً، بل والأدهى انها عندما لم تستطع تسخير مذه الإمكانات فقر في صراعات داخلية، لأن الطاقة لابد لها من تصريف فإن لم يكن بحمود ذي اتجاد داخل النظيم الى خارجه فليكن معكوماً ألى داخلة ولقد عانت بعضي مصرات الاسلامية في الفترة الأخيرة من تبديد الطاقة هذه. (هي ٢٣٨ - ٢٧٨)

♦ (إن الانسان في الاجواء الحزيبة يعمل في بعض الظروف ضد فناعاته، وهذا ما صرح به رجل بارز في اتجاء اسلامي حيث اعترف بأنه يعمل ضيد فناعاته لأنه ان لم يفعل ذلك فسوف يتهم بالحيانة؟ فاذا حلت الكارثة بعد ذلك كان مشجب المهازل جاهزاً، سبحانه وتعلل عما يصفون، وإن تسلَّح الحزبي بآراء محددة يجعله يقاوم الى اللحظة الاخيرة في التمسك بها، ونظراً لأن حلقات التدريس الداخلية عمدت الى تكريس وتعميق هذه الأراء من وجهة نظر واحدة كان هدفها تثبيت وتعميق هذه الأراء والدفاع عنها، ومحاولة اضعاف ما يخالفها، فان عقلية الحزى تشكلت ذات اتجاه واحد وليس من طبيعة العقل المقارن. ولذا فإن الحزبي يميل ـ بفعل نكوينه النفسي ـ الى الاجتماع برفقائه السيكولوجيين بمعنى رفاق نفس المدرسة، واذا حصل ان اجتمع بأناس يخالفونه الرأي فهو معزول عنهم بحاجز نفسي قبل كل شيء، فاذا بدأ البحث كان مُضنياً شاقاً واذا تطور الى وضع نزاع كان استقصاءً. لذا كان جو اللقاء بين مجامله وتمضيه وقت. ويترتب على هذا نتيجة فإمَّا ان يبقى الحزبي عنصراً تنفيذياً لا يفكر كثيراً، أو ان يقع في دوامة الاجترار والتراجع، أو التوقف عن النشاط وترك الحزب وظيفياً أي بحكم الواقع وليس الاعلان الرسمي، أو أن يتطور فيتجاوز العتبة الحزبية إما من خلال تطوير الحزب أو ترك الحزب الى بعد جديد خاصة فيها يتعلق بأصحاب الدراسات الانسانية. وفي الساحة الفكرية ـ يجتمع الانسان بالعديد من أصحاب الاقلام الذين كانوا في سوابقهم عناصر حزبية تجاوزت العتبة الحزبية». (ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨).

هذه الفقرات من جلي لا تعني اطلاقا أننا ضد تشكيل الاحزاب فالاحزاب محكن أن تقوم بوظائف أيجابية كبيرة تخدم الجماهير شرط أن تتوفر البيئة السياسية الصحيحة لذلك. ما نحن ضده أن يتحول الانتهاء لحزب والاجتماعية الا يتظار الحزب ولا برى الا ما يراه الحزب وأن داخل الحزب مقدس وخارج الحزب مدنس وهذا ما حصل في التنظيمات الالسلامية مقدس وخارج الحزب مدنس وهذا ما حصل في التنظيمات الالسلامية الحزبية ومو يعين نقلم الحركة الالسلامية والعمل الالسلامي ويشوه الدعوة الاسلامية من حيث هي دعوه انسانية رحبة. لقد كان من المصور عقلاً وشرعاً أن يصمح «التنظيم» (الحزب) وسيلة من رسائل الدعوة الالمراحية الالمراحية الالمراحية أ كن من الملاحظة أن «التنظيم» الحزب، وسيلة من رسائل الدعوة الالمرحية . عُولُ لبض الطروف الذاتية والمؤسوعة - أن معين للدعوة الامادات

#### (٧) تجاوز الصراع مع السلطة:

♦ ثمة خلط واضح في صفوف الحركة الاسلامية بين مفهوم والممارضة السلطة ومفهوم والشراع مع السلطة ورغاعل السلطة. ان بعض الظلم السياسية تقبل طائرة الممارضة ها لكتها لا يتوقع منها ان تقبل ان تتحول المعارضة الى طرف ينافسها على السلطة. عدد كبير من الأنظمة السياسية بدأ يتفهم مشروعية الحركة المطلبة للممارضة، وبدأ يواكبها ريسترضها بطريقة أو أخرى، وفي هذا الائك تقلم جيد وحسن. ولكن ليس من المتوقع ان يتقبل إي نظام تحول المعارضة الى فريق متافس على السلطة بيغها وعاول ان يقتصها، ذلك ما ينبغي ان يتوضح في صفوف الحركة الاسلامية، ومن يتتبع تاريخ العمل العام الذي تمارسه الحركة الاسلامية المعاصرة بجد أنه يتركّز في بعدين اساسيين: البعد الخيري والبعد السياسي. في الأول ثمة تركيز مشروع على استنهاض الخيرية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي عبر المناشدة المستمرة لاخراج الزكوات والصدقات وكفالة البتيم وغير ذلك من أوجه الخير، وقد تمكنت الحركة من خلال ذلك على تنمية حضورها الاجتماعي وتطوير اتصالاتها بالجمهور (مع غياب النظرية العلمية الموضوعية في هذا المجال). اما في البعد السياسي فلم توفق مثل التوفيق الذي حالفها في البعد الاول وذلك نظراً لغياب الرؤية السياسية الواضحة والدليل النظري الذي تسترشد به. فمن الواضح في هذا المجال استعدادها الغريزي للصدام مع الفرقاء السياسيين وضعفها في مقاومة الاستدراج للمعارك السياسية الجانبية التي أكلت منذ ١٩٤٥ معظم طاقتها الحركية. أضف الى ذلك الاستخفاف التام الذي تبديه تجاه (الأخر) في الساحة والجهل الواضح بموازين القوى الفعلية وسيطرة الخطباء في صياغة العقل العام للحركة عوضاً عن الموجِّهين الفكريين.

كل هذه العوامل تساعد في حشر الحركة في زاوية الصراع مع السلطة وهو صواع لم تحصد من الحركة سوى المر والعلقم. لابد من مواجمة كافة المقولات الفكرية والتخريجات التنظرية التي تناولت هذا المؤضوع في كتب وكراسات الحركة في اتجاه حل هذه المصللة حالاً يوقر عل الحركة مزيداً من المقدر في الدماء والأرواع، حلا يفتح امام الحركة إمكانات التحرك السيامي السلمي ضمن معادلات الممكن ودون القفر لعوالم المستحيل عطلوب شيء من التواضح في هذا المجال عل صعيد الطمح وشيء من الوضي بالذات المرتكز على أرضيه من العلمية والموضوعة والواقعية.

#### (٨) بين الفكر والخطابه :

 برأيي أن مجرد وجود المسلم المعاصر - في حد ذاته - في هذا العالم المادي المتلاطم يُعبّر دون شك عن حالة الوعى للقضية الاسلامية. واستمرار المسلم المعاصر ونجاحه في هذا العالم ـ رغم المعوقات الجسيمة الذي تعترضه ـ لا شك رهن بحالة الوعي هذه. وحتى يستمر الوعي لابد أن يعمل المسلم المعاصر على تكاملية رؤيته الفكرية وتحصينها من الثغرات. من هنا صار لزاماً على الاختصاصيين في العلوم الانسانية من الاسلاميين صياغة رؤية فكرية موحدة يستطيع المسلم المعاصر أن يسترشد بها نظرياً ليفسر الأحداث من حوله. وينبغي أن تكون هذه الرؤية الفكرية مبنية على أساسين ضروريين : أولها أن تنبثق من دراسة مستمرة للمجتمع بتطوراته المتلاحقة وهذا بؤدي دون شك الى ارتباط وثيق بقضية الجمهور وتحسس جيّد لنبضه، وثانيهما أنّ تتولَّد هذه الرؤية الفكرية من خلال التلازم مع التطور العملي للقضية الاسلامية وسياقها الاجتماعي والسياسي وليس بمعزل عن ذلك. يقول هيرمان كان في كتابه القيّم الذي نشره المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في الكويت بعنوان (العالم بعد مائتي عام) التالي :

وإن رسم صورة مُقنعة لمستقبل عملي ومنشود أمر في غاية الأهمية لروح معنوبة عالمة ودينامية في العمل واجماع في الرأي وضمان بوجه عام لمساعدة دولاب المجتمع على الدوران في هدوء وسلاسه، انتهى .

وهذا ما أقصد، هو رسم صورة - للمسلم المعاصر - مُقنعه للمستقبل وعملية - خفاظاً على روحه المعنوية ويناميت المعملية لمساعدته على الخراك الاجتماعي في هدوه ويسلامه - العالم اليوم يعملي كان خالة من الفضواء ويضع بالحركة الفكرية : المائفة وتحجم القاهم وسيرها ويضع البرامج وصياغتها وتشخيص الفضايا وتحليلها التي تعللب جهداً تكرياً منظلًا. ولا

يستطيع المسلم المعاصر أن يحقق نجاحاً في هذا المعترك الفكري والحضاري بمعزل عن هموم وقضايا ذلك المعترك، فهو لا يتحرك في فراغ ولا يتجه الى فراغ، ولذا ليس أمام المسلم المعاصر إلا أن يتناغم مع هذه الحركة الفكرية التي يضج بها العالم المعاصر. وليس التناغم معناه التبعية الثقافية والفكرية لما هو شائع ومكرور بين الناس من ثقافات وأفكار، ولكن المقصود هو القبول بالمُزاحمة الفكرية والتعدّدية الثقافية وحركة الحجة والبرهان والحوار. في هذا السياق أجد أن الحركة الاسلامية ـ سفينة المسلم المعاصر في هذا الخضم المتلاطم .. في حاجة أكيدة للتوجيه الفكري السليم أكثر من الخطابة إذ ليس من شك في أن للتوجيه الفكري مناخه وآفاقه وهو مناخ وأفق يختلف شكلًا ومضموناً عن أفق ومناخ التوجيه الخطابي الذي كثيراً ما يتعرَّض له المسلم المعاصر اليوم. من هنا على الحركة الاسلامية أن تعي الحد الفاصل بين الفكر والخطابة وتفدّر حاجتها للمُوجّه الفكري قبل الخطيب. التوجيه الفكري يُركّز على البناء العقلي بينها التوجيه الخطابي يُركز على البناء العاطفي وينشط في مُناشدة العاطفة ويستحضر لها لوازمها الدرامية . التوجيه الفكري يتعامل مع المصطلحات والمفاهيم والمناهج بينها الخطيب يتعامل مع الروايات والوقائع والتاريخ في إطار من العاطفية المشبوبه. التوجيه الفكري يبذر بذاره على مهل وفي دأب ومثابره، أمَّا التوجيه الخطابي فيُعبَّىء ويستجيش ويناشد ويُحرِّض في سخونة وحرارة وعَجلَة . غير أن بذرة التوجيه الفكري أدوم أثراً وأمضى سلاحاً من عبوة التوجيه الخطابي (زماناً ومكاناً). إن حاجة الحركة الاسلامية لصف من الموجهين الفكريين أكثر إلحاحاً من هذا الكمّ الهائل من الخطباء. مطلوب الاهتمام باعداد المُوجِّه الفكري لأنه الحارس الأمين للجبهه الايديولوجية التي تتحصن بها الحركة.

(٩) إشكالية التنظيم: كالميت أمام الغاسل.

اصبح والتنظيم، من حيث هو إدارة بشرية علم يُدُّرس في الجامعات

والمعاهد العلبا. وصارت اليرم والمسألة التنظيمية، تحتل مكانة بارزه في علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع والأحلاف والأحزاب والنقابات والجيوش وجماعت الضغط إبانواعها، والدول. وصار فقد المسألة خيرالهما ومؤرخوها ومهندسوها، وذلك لأن (المنظم واللواقع) التي تحكم مسارأي تنظيم من أي نوع تنبيء وتقصح عن مستواء والجاهد وجويته. فالنظم واللواقع هم التي تحد أهداف ووسائل التنظيم وشروط العضوية (الحقوق والواجبات) تحد أهداف ويساسل الجيات الأوارية في التنظيم المعني وشكل العلاقة بينها : كيف تجتم ومتى ركيف تنخذ القرارات ومن يلزم وكيف يُلغى القرار ومن هي الجهة التي تلفيد.. الغم؟

 والمشكلة الأولى في دالتنظيم الاسلامي، أن النظم الأساسية واللوائح الإدارية تُعامَل وكأنها سرّ من الأسرار فالقاعدة العريضة من أعضاء التنظيم الاسلامي ربما تقضى العمر كله وفي الصُّف، دون أن تطَّلع على النظام الأساسي الذي يحكمها تجرَّد إطَّلاع، دع عنك مناقشته أو مراجعته أو اقتراح التعديلات عليه. والمُفترض ـ وهذا من حق كل أعضاء التنظيم أي تنظيم إسلامي كان أم غيره ـ أن يُطبع النظام الأساسي واللوائح الإدارية في كُراسة صغيرة وتُعطى نُسخة لكل فرد ينضم اإطارات الحركة، لكي يكون الأعضاء على بيّنة من أمرهم وعلى دراية بتوجّهات وغايات وآليات ووسائل ودروب السفينة التي تحملهم. لقد تأثّرت كل إطارات الحركة الاسلامية في العالم بالظروف الاستثنائية التي عايشتها جماعة الاخوان المسلمين في مصر والسرّية التي أحاطت بها في ظروف المحنة خلال الفترة الناصرية، وإذا كانت السّرية مُبررّة في تلك الفترة بالذات \_ وان كانت هذه المسألة محل نقاش أيضاً \_ فهي غير مُبرزة في الأقطار العربية التي لم تضطهد حكوماتها الاتجاه الاسلامي، بل إن بعض الحكومات العربية تتيح للتنظيمات الاسلامية ما لا تتيجه لغيرها فعلام السرية إذن؟ ♦ والشكلة الثانية في والتنظيم الاسلامي، هذا التداخل الخطير والملحوظ بين المدين وأمره ونبيه من جهة والتنظيم كادارة بشرية وأمره ونبيه من جهة والتنظيم كادرزياني والتنظيم كامر رياني والتنظيم كامر رياني والتنظيم كامر رياني والتنظيم كامر وترفيحه اختلاط هذا الأمر أضفى على التنظيم (ومو جُهد بشري عضى اللوس الديني بحيث بشمر العضو بالالإثني) أو خالف أمرأ تنظيمياً أو اعترض عليه خاصة مع وجود بعض (وجال العلم الشرعي أ) الذين أسخرهم التنظيم في الدفاع عن تأويلاته وتخريجاته. ومن الملاحظ أيضاً أن الاسلامي أعشر والمعلم للمناح التنظيم أو الدفاع عن تأويلاته وتخريجاته. ومن الملاحظ أيضاً أن الاسلامي أنها المناح التنظيم والعدائل كثير من التشويه والتنظيم التنظيم الحركة الإسلامية.

واجباتهم تجاهه دون أن يسمح لهم بالمطالبة بعدقوقهم عليه. خذ مثلاً والنظام واجباتهم تجاهه دون أن يسمح لهم بالمطالبة بعدقوقهم عليه. خذ مثلاً والنظام الملاخوان المسلومية المشاورة به شوال ١٩٠٢هم الملوقة كل المحتوجة وشروطها؛ ويلاحظ أن تعلوق المواد المباب الثالث الذي يُقطي المضور: إبتداء بعيد السيحة (مادة ع) مروراً بدفع الاشتراك. المالي (مادة ٥) وصولاً الى الاجراءات الجزائية الذي يتخذها التخليم في حق المضور المبابي يقصر في الطائم ودون أن تحدد مادة أك دون النجل ملائحة المها المحضور. هذه التخرة الحطيرة في والنظام المام للاحزاء المالي عنا ممام القائدة لقصل واعقاء وتجميد عناصر الذي يتخلص المسلومات المبابع عن مصراعه أمام القائدة لقصل واعقاء وتجميد عناصر المتخلف عنا عناده من المتعلق عائم المؤوان الجماعة. ولقد حسرت جماعة الاخوان أعداداً كبيرة من أعضائها النابين المؤسسين جراء خلو والنظام

العام، من المؤسسات العدلية التي تكبح إساءة استعمال الفياءة لسطلتها. والسؤال الذي يطرح نفس: كيف بجن لجماعة من الجماعات أن تطالب الحكومات العربية والاسلامية تحارب ذلك في صفرونها. تحارب ذلك في صفرونها.

♦ مذه بعض التغزات البارزة في مساق الحركة الاسلامية رأينا أن تُنيًّه الظرأ الآثارها السلبية الكبيرة على صورة وجدوى وإداء وصداقية العمل الإسلامي الذي تقوم به. ولقد تطرَّقت الأوراق المشورة في هذا الكتاب لبضق المهمين بشأن الحركة السلامية - كل حسب رؤيته ومتظوره ودون الزام للأحرين أو اتفاق بيهم - لبعض هذه الثغرات على أن يكون في ذلك فائدة وتبصير وتنوير لن يعنهم الأمر. والله نسأل أن يوفقنا لرؤية الحق والالتزام به والمؤت عليه. أمين.

د. عبد الله فهد النفيسي الكويت ١٩٨٩/١/١

# استراتيجية علمية للتيار الاعلامي

#### للدكتور . . توفيق محمد الشاوى

#### د. توفيق الشاوي

تاریخ المیلاد ۱۹۱۸/۱۰/۱۰ عافظة دمیاط ـ

 دكتوراه الدولة في الحقوق من جامعة باريس عام 1989.

حاليا عام أمام عكمة النقض المصرية.

• رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق - القاهرة

١٩٥٩ - ١٩٧٦ . • ألف عدة كتب في التشريع الجنائي باللغتين العربية

والفرنسية. • ساهم في نشاط الحركات الوطنية في أقطار شمال

افريقيا قبل استقلالها.

وساهم بنشاط في تأسيس البنوك الاسلامية

بالسعودية ومصر والسودان.

 أنشأ الاتحاد العالمي للمدارس العربية الاسلامية الدولية.

#### استراتيجية علهية للتيار الاعلامي

ان الصحوة الاسلامية الحالية هي أهم ثمرة حققتها الحركات الاسلامية وغذاها الفكر الاسلامي الذي قاد نهضتها في العصر الحديث، وفي نظرنا أن الفكر والعلم هو الذي تستطيع به الحركات الاسلامية أن تضمن نمو الصحوة الاسلامية واستمرارها وتحقيق أهدافها المستقبلية...

والأهداف المستقبلية في نظرنا تختلف عن الأهداف التي حققها الفكر الاسلامي في المرحلة الماضية. . .

لا تقد تميزت المرحلة الماضية في بداية نهضتنا بأن مجتمعاتنا ومجتمعات العالم الثالث بصفة عامة استيقظت فوجدت أن الشعوب (البيضاء) الأوروبية والأمريكية قد فرضت هيمنتها على العالم وعلى أقاليم فاراراته جمعا ويا فيها المعالم الالسلامي والعالم الثالث، تتيجة ما وصلت اليه من تفوق في على القوة العسكرية والسباسية والاقتصادية والمائلة والصناعية والتقدم العلمي والثقافي.

لقد كان ورد الفعل؛ الذى سيطر على كثير من المفكرين وعامة أبناء العالم المتقدم لكي يصلوا الى ما وصل العالم المتقدم من المفكرين وعامة أبناء اليه من تقدم وحضارة وتغوق، وقد أدى هذا الى تمكين الدول المتقدمة من استخدام نوضا القائق والسياسي لايجاد أعوان وعملاء مصابين بحركب التقس واستغلوهم لايهام شعوبنا الناهضة بأن عجزهم عن اللحاق بالشعوب (البيضاء) الأوروية والأمريكية ناتج عن الخصائص والمقومات الأصيلة التى تمزع عنها ناصاتها ومقوماتها وتقبل الأصيلة التى تمزع عنها ناساتها ومقوماتها وتقبل الأصيلة التى تمزع عنها ناساتها ومقوماتها وتقبل

التبعية والاندماج فى المجتمعات الأوروبية رغم أنَّها تستعبدها وتستغل ثرواتها وتستذل شعوبها..

لمتاومة هذه العقدة النفسيه بذل الفكر الاسلامي بجهودا كبيرا في الدفاع عن مقوماتنا العقيدية والتاريخية وإصالتنا الاسلامية لكي يبرهن على أنها لا تقل عها توصل اليه الغرب في تطوره في العصر الحديث، بل انها تماثل ما لديه من نظريات ونظم أو لا تبعد عنها على الأقل...

ان كثيرا من الدراسات والكتابات التى قدمها فقهاؤنا وعلماؤنا ومفكرونا وزعماؤنا كانت تدور حول ابراز عناصر التماثل والنشابه رأو التقارب على الأقل) بين مبادئنا الاسلامية الأصيلة والمبادىء التى قامت عليها الحضارة الغربية الأوروبية والأمريكية المعاصرة".

وهذا المجهود الذي بذله فلاصفتنا ومُفكرونا كان يعطى ضمعنا للعالم الاسلامي والدريعته ونقلمها فضلا غير صائرع فيه على المدنيه الاوروبية لأنها سبقتها الى تلك المبادئ، وأن المفسارة الاوروبية قد اقتبست منها هذه المبادئ. واستفادت منها أكثر مما استفادت منها شعوبنا نفسها .

لكن المرحلة القادمة في مستقبل الصحوة الاسلامية سوف تقدم للمالم وجها جديدا للفكر الاسلامي معرض فيه البادى، الاسلامية الاصيلة التي يُحتاج اليها العالم كله لمواجهة الأحطار المحيطة به والتي يعترف بها جمع زعها، العالم ومثكر وه وفلاسته.

ان العالم اليوم يمر بمرحلة من الحوف والقلق على مستقبله لأنه يقامى من عدة آفات تقوده الى الفتاء الكامل اذا لم يعالج العوامل التى سببت هذه الأخطار المحيطة به . .

والخطر الأول: الذي يواجهه العالم هو سيطرة المذاهب التوسمية الأنانية المادية في الدول المتقدمة التي استطاعت أن تملك من أسباب الدمار وأسلحة الفناء ما يكفى لتدمير العالم اذا بقيت لها الهيمنة على مصائر العالم ومستقبل شعوبه.

فى نظرنا أن خطورة هيئة هذه الدول المتقدمة ناتجة عن المذاهب والنظم الأوروبية ذات الجلور الوثية التي قامت عليها الفلسفات البرنائية والحضارة الرومانية، وورثت منها النظم الأوروبية ما تسميه الأن وسيافة الدولة وسلطتها المطلقة، التي لا حدود لها. .

فى اعتقادنا أن الشريعة الاسلامية هى وحدها التى يمكن أن تقدم للمالم استراتيجية علمية تحرره من هذه القلسقات الرئية والذاهب المادية والنظم الاستقلالية التي بنت عليها وما ترتب عليها من هيمنة للدول التوسعية الاستعمارية وطفيانها وتبديدها لمصير البشرية بأسلحة الدمار الجماعي والابادة للاتسانية ذاتها ...

اننا ترى أن المرحلة القادمة للفكر الأسلامي (اضافة الى ما قدمه الفكر في المرحلة السابقة) ستحتاج ال مجهود كبير لاستنباط المبادى، الإسلامية الأصبلة وعرضها على العالم على أساس أنه هو ونظمه الماصوة والانسانية كلها في حاجة اليها لقاومة الأخطار والأفات التي تهدد مستقبل الانسانية.

وسوف نعرض بعض المبادىء الاسلامية الأصيلة في نظام المجتمع والحكم التي يمكن للفكر الاسلامين أن يقدمها للعالم لينب أن لديه هو مفاتح سنتقبل أمن العالم وسلامته وتقدمه الذي تبدده جيمنة الدول التوسية التي تتحكم في شعوبها وتسنقل الشعوب الأخرى كذلك.

وقد يعترض علينا كثير ون بأن واقعنا الحاضر لا يؤيد القول بفاعلية هذه المبادىء التى يقدمها لنا الاسلام ونعتبرها من أصوله فيها يتعلق بنظم المجتمع والحكم ــ ولا شك أن استعراض تاريخنا السياسي والفكرى يشهد بأننا ابتعدنا كثيرا عن هذه المبادىء الأصيلة وتخلينا عنها وأن ذلك هو الذى أَتَى الى تَخلفنا الذي مكن الاستعمار من السيطرة علينا عسكريا وفكريا وثقافيا وأن ما حصلنا عليه في الماضى من تقدم وحضارة كان بسبب التزامنا بهذه المبادىء وأن تخلفنا نتج عن تعطيل بعض المبادىء أو تخلينا عنها.

#### 松松田

صحيح أننا قد عطلنا مبدأ الشورى في ميدان الحكم بعد عبد الطفاء الراشدين، ولكنه بقى حرا في نطاق القفه والاجتهاد بالأضافة الى أربعة ميادىء أساسية أخرى كانت عترمة ونافلة في جيع عصور الخلافة الزاهرة وهي التي مكنت امنان تبنى أكبر حضارة عالمية في تلك العصور خلال أربعة عشر قرنا :

هذه المبادى، الأربعة أولها: وحدة الأمة والدولة الاسلامية، وثانيها: سيادة الشريمة وميمتنها وثالثا: استقلال الفقه والعلم عن الدولة، وأخيرا: استقلال الأمة العربية ودولها عن السيطرة الأجنبية والنفوذ الأجنبي.

منذ بدأت السيطرة الاستعمارية استطاع الاستعمار أن يوجد له عملاء في ميدان التشريع والثقافة والسياسة والحكم يساعدونه في القضاء على هذه الميادي، التي كانت أساس الاستقلال التشريعي والعلمي وحصن الحضارة الاسلامية خلال أربعة عشر قرنا...

لقد عمل البعض لترويج الفكرة الاستعمارية الفائلة بأن الحل الوحيد للخروج من حالة التخلف هو التخل عن جميع المبادى، الإسلامية والتنكر لما منها الانداعية في الثقافة الأجنبية والمجتمعات الأوروبية، وتبنى نظمها ومبادئها وأنكارها (يغيرها وشرها، حلوها ومرها، ما استعجر منها وما يكوه، كها قال أحد كتابهم" بمبارة أخرى أن مركب النقص لدى بعض مفكرينا وقادتنا استُخدم لادخال شعوبنا فى دائرة التبعية والاندماج فى المجتمعات المعادية لنا والتنكر لمبادئنا الأصيلة . .

#### ---

لكن مقاومة المفكرين ودعاة النهضة الاسلامية قد نجح في وقف تبار دعوة والتغريب، فقوى التيار الشعبي الذي جعل المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية هدفا للكفاح الشعبي كما اضطر بعض الحكومات للتجاويب مع هذا التيار واعلان الترامها بتطبيق الشريعة الاسلامية سواء جاء هذا الاعلان جديا منيا على الاقتناع ، أم كان بجرد اجراء سياسي للنهدئة أو لكسب الوقت أو للحصول على تأييد شعبي لأهداف أخرى، وكان ذلك ثمرة الصحوة الاسلامية المناصرة .

ان القاعدة الشعبية للصحوة الاسلامية أوسع بكثير من القواعد التي تقوم عليها الحركات الاسلامية التعددة والمختلفة، وهي بلا شلك كانت ثمرة المدعوة ألي قام بها المنكرون الاسلاميون والحركات الاسلامية مما، وأكثر من ذلك فابها كانت ثمرة التضحيات التي بنظما الاسلاميون اللين صمدوا في وجه كل أساليب الاضطهاد والقنع التي سلملت عليهم من بعض الانظمة والحكومات والقوى الأجنية التي تشجع هذا الاضطهاد وتجمله في بعض الأحيان شرطا لتعاويها مع بعض الدول والحكومات المختلفة، ذلك أن أعداثنا أيقزا بأن المفيدة الاسلامية والشريعة الإسلامية كانت وما زالت وسوف تبقى دائها البيوع المذى يقلني الأنجاء الشعبي لمقاومة السيطرة الأجنية الاستعمارية في الماضي والقوى العالمية التوسعية في الحاضر والمتقال.

وعلينا الأن أن نفكر في مستقبل هذه الصحوة وأن نخطط لذلك على أساس علمي : ان دور العلماء والمفتحرين للعاصرين متمم للدور الذي قام به أسلافهم في الماضي وهو تزويد القوى الاسلامية والتيار الشجى المؤيد ها بالحلطة الاستراتيجية العلمية لتمكين الصحوبة الحاضرة من أن تواصل مسيرتها وتؤيم بدورها العالمي لا لصالح شعوبنا فقط وأنما لصالح الشعوب في العالم، ونامل أن يكون هذا البحث آحد الروافد التي تغذى هذه الخطط المسئطية.

اذا أردنا أن تستخلص من مقارنة أوضاعنا الحاضرة بما وضعه فقهاؤنا لأصول قامت عليها حضارتا وثقافتنا في الماضيي، فاتنا سنجد أن هذه من ألاصول في تجال المنطق المنظم الإصولي في المنطق المنطقة والمخالفة والمنطقة والمخالفة والمنطقة والمخالفة والمخالفة والمخالفة والمخالفة والمخالفة والمنطقة والمخالفة والمنطقة والمخالفة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطق

ان تاريخنا يشهد بأن تعطيل مبدأ الشورى في الحكم المذى وقع بعد نهاية عهد الراشدين كان في نظرنا أول العوامل التي ابعدت المجتمع الأسلامي عن الالتزام بالشريعة وصادلها - وتفرعت عنه عوامل أخرى عديدة أدت الى ما أصاب بحتمعنا من ابتعاد عن الالتزام بجادي، الشريعة ما أدى الى تخلفه وضاده الذى كان من أهم الأسباب التي مكتب أعدامه من احراز انتصارات عديدة، كان أهمها انتصارهم في الحرب الكبرى الأولى على الدولة العثمانية الذى ادى الى انهارها وتخليها عن والخلافة، وعن المرحدة الإسلامية وتبعتها في هذا التخل الدول الوطنية التي نشأت في الأقطار العربية والاسلامية على أنقاض الدولة الاسلامية الموحدة.

هذا الانحراف عن الشورى (رغم خطورته) كان عصورا في تعطيل تطبيق الشورى في نظام الحكم - فلم تعطل الشورى في الفنه والشريع بسبب التزام الطريق (اللين استولوا على الحكم بالفوق) بالخضوع لأحكام الشريعة والالتزام بتطبيقها (فيها عدا مبدأ البيعة الحرة كاساس لولاية الحكم) باعتبارها التشريع الوحيد الذي يسود في العالم الاسلامي كله ويتحه بذلك وحدة ثقافية وفكرية وقانونية الشعرت طوال أربعة عثر قرنا من تاريخنا . . .

واذا كان الفقه واجه بعض الضغوط التي مارسها الحكم والسلاطين في عهود الحلاقة منذ عهد الأمويين فأن ألمة الفقة قاوموا هذه الضغوط فلم يرتب عليها ناخير في المالدي، الأساسية التي يمتاز بها الأسلام في جهال التشريع (لا الحكم) والتي بقيت سائدة في فقهنا بل وفي مجتمعنا كذلك ـ وهذه المهادئ، هي :

- ا) استمرار مبدأ الشورى والحوار الحرق الفقه والاجتهاد معمولا به (رغم تعطيل الشورى ق عبال اختيار الحكام وعاسبتهم) ويقى الاجتهاد الفردى حراء كيا بقيت المشاروات في عبال العلم والفقه حرة بعيدة عن تدخل الحكام الى القصى حد عكن، وقد نجع فقهاؤنا فى ذلك بسبب التزامهم عبدأ الابتعاد عن الحكام والاستقلال عن ذوى السلمان مها كلفهم ذلك من مصاعب ومتاعب واضطهادات، وهد ما يسعى فى العصر الحديث بمبدأ الفصل بين السلطات.
- ب مبدأ هيمنة الشريعة وسيادتها في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية (فيها عدا مبدأ البيعة الحرة وتنضيوع الحكام لرقابة الأمة وأهل الحل والعقد وثمتم هؤلاء بالحرية الكاملة في عاسبة الحكام

- ووقف اعتداءتهم على الأفراد الذي عطله حكام القوة والسيطرة الذين خرجوا عن الالتزام بمبدأ الشورى التي فرضها الاسلام. .
- ٣) مبدأ استقلال الشريعة والفقة عن الدولة وعدم تمكن الحكام مها تكن سطوتهم من التدخل في التشريع لتغيير احكام الشريعة أو دنطويرها وبقيت الشريعة هي الملاذ الأخير للجماهير يستنجدون بها لتوقف طغيان الحكام في حالات كثيرة عما اضطر سلاطين القوة الى اعلان التزامهم بالشريعة واحترامهم لها من الناحية النظرية، وان كانوا قد عطلوها عملا فيا يخص مبدأ الشوري كأساس لولاية الحكوم.
- ٤) مبدأ رحدة الأمة الاسلامية (ق الاجاع)<sup>10</sup> ورحدة الدولة في الحكم - عا زردنا بقدرة كبيرة على الاكتفاء اللذان في النواحي الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، عا دهم مبدأ استغلال الأند الاسلامية ورها ازادا القرى الاجتبية طوال عصور والخلالة. . .
- مبدأ استقلال الأمة الاسلامية في دار الاسلام وعدم خضوعها لسيطرة أجنبية أو نفوذ أجنبي والتزامها باقامة دولة عظمى موحدة دافعت عن امبراطوريتها خلال قرون طويلة .. ضمنت للشعوب الاسلامية عزتها وذاتيتها الحضارية وتفوقها في جميع مبادىء العلم والثقافة.
- لقد شهد العالم الاسلامى فترة تخلف في أواخر عهد الدولة العثمائية ــ
  لكن بدأت الصحوة الاسلامية في الميدان الفكرى على يد روادها منذ عهد
  جال الدين وصعد عبد والكواكي قبل اعبار دولة الحلاقة ـ بل كانت في
  كثير من الأجوان تأخذ صورة نقد الوطالية باصلاحها بعلاج الديب الأكبر
  لمروث ـ وهو تعطيل الشورى ومقاومة الاستبداد في السلطة والحكم . ولي
  يكن ذلك بعني بلى حال من الأحوال التخل عن المبادى، الالساسية الاخرى

التى دافع عنها الفقه الاسلامي طوال عصور التارخ حتى بقبت سائدة في عتمعنا خلال جميع العصور التي بقبت فيها دولتنا مستقلة موحدة ـ وأهمها المبادى الخمسة التي ذكرناها . .

لكن الغزو العسكرى لكثير من أقطارنا وما تبعه من سيطرة استعمارية قد حزل دُماة التيار الاصلاحي الاسلامي عن مراكز القيادة السياسية والفكرية معا د وعطل غز العصورة الاسلامية في ميادين الفكر والعلم والثقافة د واشغل قادتها وتلاميذهم بعصورة أكبر بالدعوة للمقاومة الجهادية والسياسية للاحتلال والسيطرة الاستعمارة و وكانوا هم وتلاميذهم الامراحيدهم وراحة الكفاح الوطني شد الاستعمارة ترة طويلة في كثير من أقطارنا ويكفى أن نذكر منهم الأمر عبد القلاد الجزائري وعبد الكريم الخطابي والسنوسيين وعبد الكريم الخطابي والسنوسيين وصل من من المعادن والمناهم وصل على نججهم رواد الحركات الاسلامية الخديثة مثل المرودي وحسن البنا وسيد قطاب. الخر.

لكن القوى الاستعمارية استطاعت الالتفاف حول قوى المقاومة الصحافة والقاقة والتعليم والمصرى ومكتفها من ترويج بدايدى وأفكار الصحافة والتعليم والمصرى ومكتفها من ترويج بدايدى وأفكار نلائم سياستها وفككها من اخفياع جمعمنا لنوع من الاستعمار الفكري والتفاقي يدعم سيطرتها السياسية ويكون دعامة لنفرهما يدار من الاستلال المسكرى ـ الذي زادت تكاليفه وخسائره بسبب المقاومة الاسلامية والموطيقة وكفاح شعوبنا ضد الحكم الاجتبى الذي كان أساسه المبدأ الاسلامي الذي فرضته شريعتنا وهو عدم جواز قبول حكم غير المسلمين لبلد اسلامي.

ان واقعنا الحاضر يمكن وصفه بأننا استطعنا التخلص من الاحتلال

الأجنبي في أغلب أقطارنا ـ مع استمراره في أقاليم معينة مثل فلسطين وكشمير وأرتيريا، وأمثالها ـ لكن مجتمعنا مازال يقاسي سيطرة الاستعمار الفكري الذي لابد من مقاومته ـ والذي تقصدى له الصحوة الاسلامية المعاصرة .

وقبل أن نستعرض مساوىء الاستعمار الثقافي والتشريعي الذي بدأنا في مقاومته والتصدي له ـ يجب أن نلاحظ مايلي : ـ

ال دان واقعنا في العصر الحاضر لم يعالج عيوب الماضي (الموروثة) التي أشرنا اليها فيها يتعلق بحرية الأمة في اختيار حكامها ومحاسبتهم والأشراف عليهم بواسطة تثليها - ولا داعي للافاضة في ذلك فان كل مسلم عليه ان يحكم شعبه من حرية في تطبيق الشورى في جال الحكم - أي أننا لم نستطع لى الأن معالجة الانصراف الذي روثانه من عهود التخلف (التأثين» عن استيلاء الحكام على السلطة بالقوة والغلب) السابقة على الاحتلال العسكري الأجنبي والغزو الثقافي الاستماري .

ب ـ واسوا من ذلك أننا لم نكتف بإستمرار تعطيل الشورى في الحكم بل أن واقعنا قد أضاف الى ذلك أننا تخلينا عن المياديم، والأربعة الأخرى التي احتفظات بها أمنا ويقيت سائدة ونافلة قيها يتعلق بالتشريع خلال أربعة عشر قرنا، وقتعت بها شعوينا حتى في أشد عصور التخلف قبل انهيار الدولة الخشائية ـ ويكفي أن نستعرض موقف بجتمعاتنا منها لنرى كيف كان تعطيلها سبيا في تذهور أحوالنا في والعصر الحديث،

القد عطلنا مفعول الشورى. في الإجماع وحربة الاجتهاد في الفقه ـ وغم
 أن عليامنا وفقهامنا قد استطاعوا أن يدافعوا عنه قرونا طويلة وقاوموا
 عاولات السلاطين والحكام المستبدين للتدخل فيه. صحيح أنه كان قد

أصيب بشال نصفي نتيجة قفل باب الاجتهاد لكن الاجتهاد في الدول الوطنية الحديثة فقد معناه والزو وقاعلية بسبب استغاء حكامانا عن تطبيق الشريع وتخلهم عن الالزام بها وتحروهم، من سيادتها عليهم رعل مجتمعهم بحجة اقامة دولة حديثة ـ ذات تشريع وعصري، ادى إلى سيطرة الحكم الشمولي الذي يضربون فيه معارضيهم وشعوبهم بالقوانين الوضعية الظالة والعصرية،

٣ ـ تعطيل مبدأ هيمنة الشريعة وسيادتها في المجتمع، لأن الدول الوطنية أو القومية المتعددة التي قامت على أنقاض الدول الاسلامية الموحدة قد تخلي معظمها عن تطبيق الشريعة الاسلامية واستعارت قوانين وضعية مستوردة من الدول الأجنبية، ولم يكن هذا التخلي اختياريا بل انها كانت من ضمن التركة الاستعمارية التي سبقت الاستقلال في الدول التي كانت خاضعة لاحتلال أجنبي ، وجاراتها التي قلدتها وسارت على نهجها ـ وبذلك تعطل تطبيق الشريعة وسيادتها من حيث المبدأ (وان كانت بقيت سائدة في حدود معينة استثنائية) وكان هذا التعطيل لصالح الاستعمار في أول الأمر اذ أن الحكم الأجنبي لم يكن يريد أن يلتزم بالخضوع لشريعتنا (لأن أول مبادئها عدم جواز الخضوع له) \_ فادخل الاستعمار معه الفكرة الأوروبية التي تعتبر القانون من صنع الدولة لتحل القوانين الوضعية التي تصنعها الدولة التي تسيطر عليها بجيوشها وسيطرتها الاستعمارية بدلا من الشريعة التي ترفض مبدأ السيطرة الأجنبية ففقدنا بذلك مبدأ سيادة الشريعة بل وسيادة القانون وسيادة شعوبنا وأمتنا في كثير من أوطانها.

٣ ـ زوال استقلال الشريعة عن الدولة اذ لم يعدله معنى طالما أن تطبيقها قد
 عطل (٥ ـ فخسرنا بذلك مبدأ آخر من أهم مبادىء الشريعة وهو مبدأ

استقلال التشريع عن الدولة ـ وهو مبدأ سيكون له أهمية كبرى في مستقبل العالم لو تمسكنا به وقدمناه للعالم بثقة واعتزاز.

إ. لقد حسرنا الوحدة الشاملة لدار الاسلام لأن القوى الاجبية التي فرضت سيطرتها على بلادنا التصمت تمزيقها ـ سيطرتها على بلادنا التجزئة التي فصلت كل قطر من أنطلارا عا جيرانه وفرضت علينا التجزئة التي فصلت كل قطر من أنطلارا عام جيرانه وشركانه ـ وإذا كانت الحركات اللوطنية قد قاومت السيطرة الاجبية فان هذه المقاومة عائلت في اطار ووطني، في حدود القطر الذي تمثله لكن أساسها ومنبع قوتها كانت في العقيدة والعزة الاسلامية.

ه ـ لقد حصلت بعض أقطارنا على استقلالها في حدود اقليم وطني صغير لا يستطيع مقانوه ألفؤوذ الأجني و والسيطرة التي تفرضها الدول الكبرى الزصداؤة المهاشئا با الترسية والاستمعارية ، وإحداد الشاملة - لكن الفكر الاسلامة الاستفلال والوطني، يغيننا عن الوحدة الشاملة - لكن الفكر الاسلامة تصدى فذه الخيطط الاستمعارية ويدات الدموة للوحدة كمرحلة تالية للاستقلال لكي يكون استقلال كاملا لدار الاستلال كلها - وقد حاول البحض الدعوة للقومية العربية ليكون الاستقلال في نطاق الأفطار المربية وحدادا للمربية وحدادا للمربية وحدادات شعار الحركات الاسرية يجاوزت مرحلة الوطنية والقومية مما، وتعتبرها من المطالب المنتبلية التي لم تدخل بعد في نطاق مطالب الحكومات أو الأطبية إلى لم تدخل بعد في نطاق مطالب الحكومات الالمطالب المنتبلية التي لم تدخل بعد في نطاق مطالب الحكومات الالموالية أو القومية ما القومية.

. كان أول ماخسرناه بسبب انهيار وحدتنا هو سيادتنا الكاملة . ففي عهد الحلافة كنا نشكو من اسبداد حكامنا المسلمين . وما زلنا حتى الأن نعيب عليهم الانحراف عن مبدا الشورى . لكبهم مقابل ذلك دافعوا عن استقلالنا واستقلالهم وصدوا الهجمات المتنالية للدول الاستعمارية على شواطئنا وأقطارنا المختلفة ونجحوا في ذلك في أحيان كثيرة ـ لكن هذا الحال تبدل بعد الحرب العالمية الأولى اذ احتل المستعمرون جميع أقطارتا واحد بعد الآخر، وسلبوا شعوبنا حريتها واستغلوا ثرواتها.

نحن لا ندعي أن حكام الماضي لا يتحملون مسئولية مانيع عن المنتع عن الخطائهم من تخلف جيمماننا وعجزنا عن مقاومة المعدون الذي تنع حائم ما التخلف - ولكن طارية النقولة الأن أنقال وجدنا أنقسنا بعد اجهار دولة الحلافة نواجه سيطرة اجنبية على أكثر أقطارنا حرصتا من استقلالنا وسيادتنا في بلادتا التي أصبحت عزاة ومنفصلة بعضها عن بعض - وفي أغلب الاحيان كان حكامها تختلفين ومتنازعين ومتخاصمين - عا أثر على الملاقات بين شعدنا،

صحيح أن شموينا قاومت العدوان الاستمماري \_ وما زالت تواجهه \_ لكننا حتى الآن لا تستطيع أن نعتير أن جيع أقفارنا قد كررت من السيطرة الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة \_ أو أنها قد حققت استقلاها والوطني، بعد أن حرمت من وحدتها.

فضلا عن ذلك عطلنا مبدأ استقلال الشريعة وسيادتها على الدولة وتخلينا عن مبدأ الشورى في الاجماع وحرية الاستنباط في الفقه كما أوضحنا سابقاً .

اذا كنا قد حرصنا على بيان البلدى، الأساسية التي أدى واقعنا الماصر لل تجاهلها وانجرافنا عنها ـ فلذلك لأن هذه البلدى، هي في نظرنا مفاتيح الاتجاهات المستقبلة التي يبحث عنها العالم اليوم بعد أن فشلت محاولاته وتجاربه في تحصين المجتمعات من خطر الاستبداد الشمولي الذي انشر في كثير من للدول، وخاصة في أقاليم العالم الثالث.

ان طغيان الحكام في كثير من دول العالم المتقدمة والمتخلفة يرجع سببه

الأول الى تضخم سلطة الدولة وتفولها واهدارها لحقوق الأفراد وحرياتهم وهذا ناتج عن اعطائها سلطة مطلقة في التشريع الموضعي اعتمادا على النظيات الأوروبية التي تبت فكرة أن القانون هو ارادة المدولة . هذا التكرة بكيل الكلام عن سيادة القانون عبر عارات للحد من سلطة المؤلفين العاملين بالدولة لكنه لا يحد من سلطة المدولة ذاتها ومن يسيطرون عليها ويتكلمون باسمها وبالحق أو بالباطل الان المعهم بأبا واسعا هو تغيير التقوين والدسائير والفاؤها واصدار التصوص التي تسمح لهم بكل ما تريد تحت ستار زائف من الشعارات الكافرة الزائفة.

ان الشريعة حروتنا ـ وهي قادرة اذا تمسكنا بها أن تحرر العالم كله من هذا المبلد الأورويي ووالذي احتله علينا الاحتلال الاخيني قم الاستعمار الفكري الذي نتج عنه لان سيادة السريعة وطابعها الأفي نقيم سدا منيعا يوقف نقول الدولة وتضخم سلطانها (عن طريق استعمال النشريع سلاحا للتفسيق على حريات الأواد والجماعات واتضيد حقوق الانسان).

ان مبدأ سيادة الشريعة وهيمتها على المجتمع وعلى الدولة بكما المبدأ الثاني وهو استقلال التشريع عن الدولة - والمبدأ الثالث وهو والاجماع، كمصدر للقته الذي يعطي سلطة التشريع للأمة وأفرادها - من المجتهدين والعلياء لا للدولة.

أما مبدأ الوحدة الاسلامية فهو دعامة لسلطان الأمة فكليا كانت الأمة كيرة زاد وزنها وقوي سلطانها إن رحدة الأمة في عصرنا الذي فرضت علينا في تحزّة الدول وتعددها تساعدنا على مقاومة ضعف الدول ذات السيادة الملحدودة في نطاق جزء ضيل من دار الاسلام أو العالم الاسلامي الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية المرحدة، وتعليق الشريعة يستلزم وحدة الامة في الاجاء وفي نطاق الاجهاد وذلك بجب علينا أن يكون للأمة الكبيرة الموحدة بعض الاختصاصات في نطاق التشريع والحكم عن طريق وجود منظمات دولية أو مجامع علمية تمثلها.

ثم أن استقلال الأمة بتشريعها عن الدولة أو الدول الوطنية التي تحكمها يساعت تلك الدولة أو الدول على مقارمة ضغوط القوى الأجينية التوسيعة التي تستعمل ضد كل دولة من دولنا وتجملها مضطرة لارضائها لكن الأمة الكبيرة تستعمي على تلك الضغوط ولا تخضع للغوذ الأجنبي بسهولة. كما تخضم الانطار الصغيرة وحكوماتها في حدودها «الوطنية».

هذه هي صورة نظرية لواقعنا كها نراه في مرآة الفقه ومبادئه ـ لكن هذه الصورة قد تعرضت التشويه أكثر بما أقحم علينا من أفكار مصومة مرضعارات أزافقه مستورة تقل على جاديه الأحسالة وتبعدنا عن الاعتزاز بشخصيتا النازيقية التي تميزت بالاستقلال والعزة والاعتماد على الذات، أهم هذه الافكار الستوردة أعطاء المدولة سيادة مطلقة وصعم خضوعها لأحكام الشريعة، وعدم استقلال التشريع عنها واعتبار القانون الوضعي من صنعها وتبيرا عن ارادتها ـ واحلاله على الشريعة ذات المصادر السماوية.

كانت المهمة الأولى فقد الافكار المسوردة هي أن تشغل المكان الذي كانت تشغله المجاوعة الأصيلة الأصياء الموقعة ومن اللمتوق المعلى بها بزعم انها دعوة للرجعة والجدور والتخفف ومهود القلالا . . . وما إلى ذلك على يكرو موجوز التجاهة الفكرية ورعاة النيلية والانتماج في ركاب العدو الذي تركت جيوشه العسكرية قواعدها في بلادنا بعد أن الحمان فلاسفته وأعوانه الى أنه ترك لنا أفكارا مسومة بالتقلها فجال المخطفات الاستعمارية لكي يكسبوا من وراقها مالا وجاها ونفوذا وسلطانا . أو ليتخذوا من هذه التجارة وسيلة لشاركة القوى الأجنية المشغلة منها في الغنائم التي يمسلون عليها من استخلاص لوثانا وسيطرتهم على بلادنا. إن بعض هذه الافكار المسعومة قد أصبحت وموضة، عصر النهضة الحديثة - التي يتبادى ذو النفرة والسلطان في التباهي بها وترويجها بل يفرضونها حل المثالثا الجائبات الصاحدة لتحل على مبادئتا الأصلية لكي تقتلع من عقولنا ونفوسنا كل سبب يدفعنا الى لتقتنا بالفسنا أو اعتزازنا بشخصيتا التاريخية ومفرضاتها ومبادئها الأسلية.

ان الحقيقة التي يحاربا أعداؤنا ومملاؤهم هي أن مبادىء الشريعة التي أشرنا البها هي مفتاح التطور والتقدم في مستشيقنا ومستقيل العالم كله وأن اعمالها وتتفيذها هوضانه المعرفونا ولفقة الدستوري في العالم الحديث للذي يبحث عن علاج لشاكل التظم الدستورية المعاصرة وانحراقامها التي يشكو منها العالم في جمع قاراته وأقالهم.

أن الصحوة الاسلامية سوف تدخل الأن مرحلة جديدة تقدم فيها المبادئ الميارية المبادئ المبادئ الله المبادئ التي تعيز بها الشريعة الإسلامية عن النظريات والتنظم المباحث المتحدث المستقبل لأنها تقدم العلاج الذي يبحث عنه العالم الحماية المجتمعات من الطفيان الشمولي المبنى على احتاب سلطة التنفيذ وإعبارها المنافئة على المبادئ التنفيذ وإعبارها القوائن الوضعية حقا من حقوقها المشخدة من صبادتها ل

اتنا بذلك تحبط المحاولات التي بدأها عملاء الاستعمار الفكري والغزو الثقائي الغلي يعطي النظريات الأوروبية المستوردة قداسة باعتبارها ثمثل الفكر العصوري أو العالمي أو الثقنمي وهي صفات يتصدون باطمس ممالم الفكر الاسلامي والقضاء عليها وابعادها عن المجتمع بحجة أمها في نظرهم من آثار الماضي قلا تستم يصفات الماصورة أو الحدالة أو الثقناء المائي تحتكرها في نظرهم الأفكار التي يصدرها لنا العرب والتي بيني بعضهم لنفسه مركز قوة من الثقافة أو الاعلام أو الاقتصاد أو السياسة بالترويج لها ويعتبر أنها بعيدة عن كل ما يحالفها هو من آثار الماضي الذي لا مجال له في عصرنا.

ان من يروجون للأفكار المستوردة هم أقلية من الطوائف المحدودة التي مكبا الواقع الاستمعاري والتفوقالاجينيالناتج عن في مايدن السياسة والثقافة من الحصول على مغائم ومناصب لا يستحقونها، فهم يستحون الجنعم باعتبارهم يقلون الفؤد الفكري والثقافي والسيامي الاجتبى الذي مازال له الدور الأول في يقاء كثير من النظم وكثير من المكومات في بعض أقطارا، انهم فعلا صحداء لانهم يستغلون المايدي، المستوردة للحصول على مغائم شخصية على حساب مصالح شعوبهم بل وظي حساب تقدم العلم والأكثر وتطورو في الستقيل.

ان الصحوة الاسلامية الحالية الما هي دليل على فشل هؤلاء العملاء في حاولتهم لفرض الافكار المستوردة وهدفها أن تبدأ حركة التطور الدستوري في المستقبل على أساس المادى، المشار اللها التي تفخر با ونعتر بشريعتنا لأنها سبقت جميع النظريات الأوروبية والأجنية في تقديم العلاج المضروري لاحزاجنا من الأوضاع التي تشكو منها شموينا ويشكو منها العالم كله نتيجة تضخم سلطة الدولة ونفوطا واستبدادها بحريات الفرد وحقوق الانسان.

ان المروجين للأفكار الاستعمارية والمستفيدين منها من أبناء شعوبنا ليسوا الا خامل الميكروب أو ناقلي العدوى - لكن موطن اللهاء الحقيقي ومنيت الحظير هو ما يواجهه العالم من ميطرة القوى الكبري التي تستغل شعوب العالم أوضعل كل ما تستطيع لبقاء ميطرتها واستغلالها - وهي تفرض اوادتها على المستوى الدولي عن طريق ما تسميه ومنطعت علياته تتخذها مجود وسيلة لفرض سياستها على دول العالم وحكوماته وتعاديها وتحاصرها وتفضي عليها اذا خرجت عن سيطرتها وقردت على نفوذها. ثم انها تعامل الدول والحكومات القائمة في جميع قارات العالم على أنها مجرد أدوات لتنفيذ خططها كما هو الحال في نظرها الى المنظمات الدولية العالمة?..

وما دامت الدول الوطنية والمنظمات الدولية في نظر تلك القوى الاستمعارية العللية هي الاداة التي تربيد الاستمعارية التنفيذ المؤارات التي تربيد تنفيذها وتومعلي القرارات التي لا ترغب في صدورها أو في تنفيذها بعد صدورها فان ذلك يستلزم أن تبقى هذه الدول هي صاحبة السلطة المطلقة على شعوبها، وأن تكون قادرة على فرض ماتريد من خطط وقرارات على تلك الشعوب بواسطة قوانين وضعية، عتى تنفذ للدول الكبرى ما تنفر ضع عليها . بواسطة هيمتنها العالمية أو بواسطة المتظمات العالمية التي تسيطر عليها .

ان فكرة الدولة صاحبة السلطة المطلقة في التشريع كيا هي في التنفيذ والمال والاقتصاد هي في الأصل فكرة استعمارية من حيث غايتها وهدفها ومن حيث المنبع وما زالت كذلك حتى اليوم – وسنظل كذلك طلاا كانت مناك فوة كبرى تريد تسير شعوب العالم كله وفق هواها وتخططانها وما تمتقد أنه مصالحها العليا - لأن الدول الصغيرة وحكوماتها وقوانيتها الوضعية ستبقى هي الأفاة التي يكن لما بها أن تفرض ارادتها على شعوبنا دون حاجة للالتجاه لم الأحالال المسكري إن

أن فكرة حق الدولة في أصدار قوانين وضعية، ألما بدأت في كبر من بلادنا على يد المستمرين أنفسهم اللبن احترار هذه الأفقار أو كانوا يخططون لاحتلامًا، ولم يكونوا راغين في أن تبقى سلطة الحكومات (التي يغرضونها على شعوبنا) سلطة محدودة في نطاق تنفيذ الشريعة ولا أن تبقى نلك الشريعة مهميتة على المجتمع ومستقلة عن الحكام اللبين تستطيع القوى الاجنبية توجيههم والشخط عليهم ـ أن السياسة الاستعمارية لا يمكن أن نفرض الا بواسطة قوانين وضعية يصدرونها لنا هم أو يفرضون وضعها على الحكومات الخاضعة لهم أو التي يجب أن تكون خاضعة لهم.

ان منطلق السياسة الاستعمارية نفسه يستطرم أن تكون الحكومات الخاضعة لارادة المستعمر ذات سلطة مطلقة لا تنقيد بشريعة لا يعرفونها ولا يريدون أن يكون سلطانها فوق سلطانها و فوق سلطانها و فوق سلطانها و فوق سلطانها و يكتبم أن يقرضوا عليهم مايريدون في المالان الميكونية على الميكونية على الميكونية على الميكونية على الميكونية على الميكونية على الميكونية قادرا على أن يقرض عليا الميكونية عليه الميم على طريق عليا وكلاهما لا يريدون أن يكون على على الميكونية الميكونية الميكونية أن يكون الميكونية الميكونية المحدد شريعتنا وأصوفاء الميكونية المحدد شريعتنا وأصوفاء الميكونية المحدد أن يكون أن يكون الميكونية على الميكونية على الميكونية الميكونية الميكونية الميكونية الميكونية الميكونية وكلاهما لا يريدون أن يكون الميكونية على الميكونية الميكوني

ان من يتأمل أوضاع العالم في الوقت الخاضر تنكشف له هذه الحقيقة وهي أن قوى السيطرة العالمية هي التي تفرض على الدول الصعيرة التي تريد استغلامًا حكومات مطلقة السلهة وعلى حد تميرهم وتحلك أن تفرض على الشعوب قرارت لا ترضى بها تلك الشعوب، هذه هي الحقيقة الثابية تريد كل تمويد - ولا يجحاهل هذه الحقيقة الا السلح و المتضود اللين للديهم الاستغداد للعمل لصالح أي حكم سواه كان حكم اجتبا أو وطنها وسواه كان عادلا أو ظالمًا لان هدفهم هو الانتفاع والسرق ركاب الحكام وتزويدهم بأساب التمويد لخداع شعوبه وتضليلها، ليس فقط عن طريق الفهر بالسبب التعرف والما أيضا عن طريق التضليل الاعلامي والتعويه الثقافي والتربيف الفكرى.

ان حاجة الدول الأجنبية الى اطلاق سلطة الحكومات في أقطارنا المختلفة هو السبب الحقيقي الذي يدفعها الى اتخاذ جميع الأساليب المشروعة وغير المشروعة (بما فيها الاغتيالات والانقلابات) لمنع هيمنة الشريعة في بلادنا.

ان معركتنا من أجل تطبيق الشريعة وسيادتها هو أكبر مساهمة لنا لإقامة مستقبل العالم على أساس تقليد مسائلة الحكومات والدول وحصورها في نطاق تنفيذ الشريعة الأفية ومبادئها ومنعها تنفيذ ماقليه عليها القوى العالمية التوسعية من قرارات واجراءات تخالف مبادئا وشريعتنا وارادتنا، ولا يكون ذلك الا بنزع سلاح القانون الوضعي من يد الحكام والدول.

ان بعض حكامنا وقادتنا بمتقدون أن لهم مصلحة شخصية أورسمية في تعطيل تظيين الشريعة لابم لا يعرفونها أو لانها تقيد سلطاتهم أو تجرمهم من دحرية، اصدار القوانين التي يردونها - وهؤلاء عب أن يعلموا أن مصلحة القرئ الأجنية في وتحرين القوانين الوضعية من سهادة الشريعة وهيمتها أكبر بكثير من مصالحهم الذائبة، وأننا عندما نظالب بتطبيق الشريعة الاسلامية لا نقصد معارضتهم الالان الشريعة هي سلاحتال لتقاوم الشريعة المسالمية للقصد معارضتهم الالان الشريعة هي سلاحتال لتقاوم التي لا توضى باستقلال شريعتنا عنهم لأن ذلك معناه أنهم لا يستطيعون أن بيرضوا سطرتهم في حالة النزام الشعوب يا واعتقدوا أن ذلك يخالف مهادي، الشريعة وأصوطاً

أما نحن فاتنا ندعو الى ماقروه الاسلام من أن السيادة للشريعة ومصادرها الأقبة المستقبلة عن المدولة تماما، والواقع أن مبدأ سيادة الشويعة واستقلافا هو الاتجاء المستقبل الذي يتجه نحو العالم تحت اسم وسيادة القانون، لكن لاقيمة فما في العجل اذا لم يكملها استقلال الشريعة والقانون، عن الدولة بعيث تكون هناك جهة مستقلة عن الدولة هي التي تملك سلطة التقنين بصفة أساسية. قد يقول قائل أن الدول الكبرى المتقدمة تماوس سلطة النشريع في 
بلادها، ولكن برد على ذلك بأنها تسبر في هذا الاتجاه، فغني النظام الأمريكي 
لا تخلك الدولة سلطة النشريع، وإنما يملكها والكونجرس، الأمريكي، لكنه 
مع ذلك يتقيد بالدستور الذي تحربه المحكمة العليا ـ انها أكثر منا الأن 
اعترافا ببدأ الفرقة بين الأنه والدولة، ثم أنهم يسبوون نحو مبدأ استفلال 
سلطة الشنريع (مع بقالة وضعياً في بقاله مادوا من احدى سلطات الدولة) 
مستقلة تمام عن دالادارة التي يخلها والرئيس، هم بل انها مي التي تجمن على 
مستقلة تمام عن دالادارة التي يخلها والرئيس، هم بل انها مي التي تجمن على 
المشئون المامة للأمة، ويؤكد ذلك أنهم لا يستعملون كلمة والدولة، اطلاقا 
في الأشارة المامة للأمة، ويؤكد ذلك أنهم لا يستعملون كلمة والدولة، اطلاقا 
فهي ما النامية والولايات المحددة كلها والا يصفريها بأنها والإنجاء الدولة اللدولة الدولة الدولة

ان سلطة التشريع في «الولايات المتحدة» ليست للولايات (الدول) المتحدة ـ ولا لادارة الانجاد (التي علمها الرئيسي)، بل للكونجرس الذي يضم ممثل الشعب وممثل الولايات (الاثنين وخسين)، وعلك سلطة التشريع كاملة.

معنى ذلك أن أكبر الأعادات في العالم وهو (الأتحاد الأمريكي) قد أوجد هيئة متيزة تنتم بقدر من الاستقلال لتمارس سلطة الشروع<sup>47</sup> كلا تملك ادارة الاتحاد ودولة (الولايات) مثلا سلطة وضع القوانين الاتحادية، والفرق بين ماوصل البه هذا النظام الرياسي الأمريكي وبين ما وصل البه فقهاؤنا ما يأتي:..

الأول ان الكونجرس الأمريكي مطلق السلطة في التشريع، غيرمقيد بشريعة سعاوية وعقيدة دينية (علماني لا ديني) أما اذا وجدت هيئة اسلامية تتولى التشريع مستقلة (عن الحكومات والدول)، قان هذه الهيئة تكون سلطتها مقيدة بالمصادر الشرعية، بمعنى أنها تلتزم بالمبادى. الأساسية في الكتّاب والسنة، وبذلك يكون للشعب الحق بما فيه العلياء والمجتهدون في مراقبتها ومحاسبتها ووقف طغياتها.

الثاني الذين يتولون استنباط الأحكام في الاسلام هم علماء وخبراء وفقهاء أي أن المجلس الشتريعي في الاسلام أعضاؤه الايد أن يكونوا على قدر كاف من الفقد والعلم أو الخبرة في الشخصصات العلمية والاجتماعية المكملة للفقه، فلا يكفي أن يتم انتخابهم من الولايات ومن الشعب بل يجب توفر قدر من الكفاءة العلمية والإجهادي في الفقد والدستور.

الثالث ان هذه الهيئة علمية بحته ولا غارص سلطات سياسية ۱۱۱. ان العالم كله انحا يقف أمام مشكلة كبرى هي إبجاد مصدر القانون يكون أعلى 
من المدولة - وقد حل الاسلام هذه المشكلة بقرير أن مصدر التشريع هو 
الحائل سبحانه وتعالى - وارادته متجسدة في الكتاب والسنة ، والعلم والفقه 
هر المرجم والقسر فها والستنبط للاحكام منها - ريمة اسبق الإسلام التظم 
والنظريات الحديثة الى ابجاد أساس إلهي وسماري وعقيدي لتقييد سلطة 
الهيئة التي تستبط التشريع (سواه كانت احدى سلطات الدولة أو مستقلة 
عبا، , وقضائه عن ذلك فان هذه الهيئة ما طابع علمي وفقهي ولا غلك 
سلطات سياسية عا بجعل قصل السلطات في شريعتنا أقوى عنه في أي نظام 
عصري في العالم كله . .

ان الدول الكبرى ذاتها متجهة جديا الى التفرقة بين حقوق الأمم وسلطة الدول ومعترفة بمبدأ التوسع في حقوق الأمم والتضييق في سلطة الدول<sup>90</sup>، ومما يؤصف له أمها لا تسمح للدول الصغيرة أن تسير في هذا الاتجاء لأنها توبد أن تبقى الدول الصغيرة لعبة في يدها تحركا ملا حدود لسلطانهم. اننا وجمع الدول الصغيرة المتخلفة نسير في اتجاء عكسي للتيار العالمي نحو ترسيم سلطان الأمة ومخوقها ويزداد هذا الأنجاء الرجمي وضوحا كليا كان الحاكم منقصبا ولا ثقة له في أمته ولا ثنق أمته فيه، فهو يستمين بفرقة من الفلاصفة الذين يضمون له ووثبة الدولة به "التي تمال كل شيء وتستطيع أن تعمل كل شيء بالقانون الوضعي الذي لا يلتزم بشريعة مساوية.

لابد من وقف هذا المد الرجعي نحو التوسع في سلطات الدولة باحترامنا المبدأ الاسلامي الأصيل وهو تقيد سلطة التشريع للدولة وإيجاد هيئة مستفلة غارس هذه الولاية عملة للأمة في صورة هيئ أغادية أوغلية أو مظلمة اسلامية تكون وحدها مختصة بشئون التشريع والفقه \_ بطريق الإجماع أو الاجتباد على أساس المصادر الأخية للشريعة الاسلامية \_ ولا يكون للدولة اختصاص في هذا المجال.

ان النظريات الأوروبية بدأت في بيئة وثنية وكان منطق هذه البيئة ان تكون السلطة المطلقة بشرية وانسانية وقد التخفيا بأن اعطوها للمامة وأي اعلية الأمة أو الشعب) ويرغم هذه الداية الوثنية الا أنهم سائرون بخطى عملية جدية نحو الفصل بين سلطة الشريع وسلطة الحكم كما بينا ـ ومن واجبنا أن نساعدهم في ذلك وتسبقهم اليه النزاما ببادى، شريعتنا التي يجب أن تتمتع باستقلال كامل عن الدول.

لقد زروننا عفيدة الاسلام بالبداية الصحيحة التي تفرض علينا في جمع الظروف والأحوال ألا تعرف بالسلطة الطلقة لأي جهة إنسان لان السلطة الطلقة في السيادة الكاملة لا إعلكها الا الله وحد، وهذا وهو المبدأ اللي يجب أن تقدم للمام على أنه مغتاج التطور اللمستوري في المستقبل ... وان كان بعض كتابنا يشكرون له بحجة أنه من غلفات والماضي. وتطبيقا فذا البدأ فان فقهنا (في اللغي الذي يشهرون به) نجح في ابعد الحكام عن الشريع والفقه واخضاعهم للشريعة (سواء كانت مستعدة من مصادر الجغاوات) لكن الاستعمار أدخل علينا الظير يات الأوروبية (العصرية في نظرهم) ذات الجفور الوثية وإبلانا بها المصلحة رغم تعارضها مع مبادئا -وعا يؤسف له أن يعض من تشمّم بالفكر الأوروبي ما زال بواصل الدفاع من هده المبادئ المستودة ذات الأصول الوثيئة حتى أن بعضهم بهاجم مبادئ شريعتنا الألهية بل أن منهم من يتقد الطابع ما عاص المبادئ وهذه المسابرة الفكر الأوروبي والذي يطلق ملطان الدول بحجة عاص عاص مصرف نقصي ومركب نقص يصور للمصابين به أن كل ما عند اعدائهم هر فض نقيض ومركب نقص يصور للمصابين به أن كل ما عند اعدائهم هم

ان فكرة العصرية و داخداثة والتي ينسبها بعضهم لكل مايستوردونه من افكار أجنية أغا تمني في نظر دعاتها وجوب النشبه بأعداثنا وكل ما يجلبونه لنا من غاذج وفلسفات وأفكار ونظريات اجتماعية ذات أصول وثنية؟؟.

ان هؤلاء لا بريدون منا ان نختار بين ما ناخذ وما نترك من المستوردات الشيرين علينا المستوردات القريبة بين علينا المستوردات القريبة بين علينا الميكورة مم المذين يختارون لنا نظرياتهم في العلم الاجتماع في التي يعلن بين خصيتنا ويمدنا من الميلورة الميل

ووحدتنا . ان ترويج فكرة ظلام أوروبا في العصور الوسطى لايماننا باننا كنا ممها في هذا النظلام تشليل مُعمدا لم هدف استعماري بوهر تدعيم المروات التي قدمها المستعمر في اقطارنا واحتلاها أو زعم الم المجوم على أقطارنا واحتلاها أو زعم المراف المجوم على اقطارنا واحتلاها . . . وما زالوا يدعون أن سيطرتهم ونفوذهم في بلادنا تقوم بهذه المهمة التصدينية حتى أن الدعاية الصهيونية هي ايضا ترفع هذا الشعار بأنها التصديد المستعمل المحربة وسط مستفع الظلام المحربة والمخداتة أول عملانه المواجعة وفرا ذلك أم لم يعرفوا والتيب أن محبوب المدالة المواجعة المحبوب عندهم حالة مرضية حتى مازالوا متشبين به يعروجون له ـ بل صبحت عندهم حالة مرضية حتى المخلوبين: وتدفعهم إلى أن يقلدوا الخالين تقليدا أعمى في الديم من خير مؤسأ وأن المعاوية عندهم حالة مرضية حتى للمخلوبين: وتدفعهم إلى أن يقلدوا الخالين تقليدا أعمى في الديم من خير وشرا و نلع وضوا.

#### الهواميش

- (١) اليس ذلك مظهرا من مظاهر الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية.
  - (٢) طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر . . .
  - (٣) بشأن هذه المبادىء الحمسة براجع كتابنا في فقه الشورى.
- (٤) يمني أنه حتى أذا تعددت الدول كي هو حاصل في العصر الحاضر فأن الاجماع كعصد للاحكام الشرعية الابد أن يصدر عن الامة كلها أو يجموع جتهديا، وبهذا يكون وجود الاجماع يعنى وجوب المحافظة على وحدة الامة واعددت الدول كيا هو حادث في العصر الحالي.
- (٥) ومن بين هذه الألكار أخطة تربع الزصيات النهدة المدينة في بلادنا بنات بنزر المبلورة المسر أناه نقل الهية أتكار النورة الشربية إلى أيقطت ضمونا - مع أن النهيدة الاسلامية الأصياة بنات على به اللكورين الإسلامين اللهن أثبرنا الهيء فيا سف , وكانت الشعوب المربية والشعب المصري بالملك يستعد من المبادية الأصياة علاوت المنزو القرائمي في عهد المبلون ومن شابعه من الاستعمارين . وموجو هذه المبادئة الأصياة عان على المبلون ومن تطلقي لمؤود وسطون.
- (١) لكن استقلال الشريعة بني هو الاصل فيها بخص الوضوعات اني استبرت تعبق فيها مثل الاحوال الشخصية والوقت. وإن كانت بعض الدول قد عرجت عن هذا المدا إيضا وقرفت احكاما وضعة غربة المها المالية المستخدمة الحكاما وضعة غربة فيها بعض المبادئ، الشريعة ومدائمها أن بطاق الاحتمام الرقت، واستولت على أموال الوقف التي تعتبرها الشريعة في حكم مثلك لله المالية لا مجول لأحدة لحلمة ال
- (٧) ومن تبطأ جناها تا اسب حن القرر الذي تستمك ويد باستمدال في طولان الله على معرور إلى أوارالا بوالان مصادفها أو أموادها كل استصل قدويا على دها يقور الاكران في لل التقاطرة وسيئة القدفة طبها وعلى جي القرل الشركة فيها منهي بعد يرقف هذا التبريل إقامار بادتها أو التقدفة أو القبلة العدائما في طريق لا توانق عليه بعجة أنه يقد مصافها أو يعطل سيادتها أو
  أنه لا يوانق مؤهاء.
- (۸) بل بدأ ظهورها وعلى يد عملاه القوى الاجتبة في تركبا بواسطة جاعة تركبات الفئاة والانحاد التركي، وفي مصر أيام اسماعيل وتوفيق اللهن كانوا توجههم القوى الاجتبية.
- (<sup>4</sup>) الدول أو الولايات في النظام الامريكي غا سلطة عدودة ـ كيا ان السلطة المركزية هي والاتحادي وغا سلطات عدودة أيضا ـ فهم قد سيقونا فعلا لتحديد سلطة جميع الدول أو الدويلات . . .

- (١٠) كنا تحن أول بأن نسبقهم في ذلك لو أشاتًا معنه أهادية (أو منظمة دولية دات سلطات في اللغة والشريع كما أفترح السنهوري) برياجع كتاب الخلافة للسلهوري بند (٥٥٠) من (٥٤٣) من النص الفرنسي وص (٣٤٣) من الثرجة المربية التي نشرتها دار الكتب المصرية. (سـة ١٩٨٧) وبالهدهاء.
- (١١) يخلاف ألك إلى القالم الأحراجي حب علك «الكرنوسي الأحراجي» منظمة كيرة إلى المستحدة على المستحدة المستحدة على المستح
- (١٦) يراحط أله معنا أشتت منه الاحد المصدق أصل اسم عبد الفرل التعدد وانا سبت مجة الاحراس المست مجة الاحراس الاحراس المست مجة الاحراس المست على المستحدث بدل المستحدث بدلا من الاحراس المستحدث بدلا مها الاحراس المستحدث بدلا مها الاحراس المستحدث بدلا مها الاحراس المستحدث بدلا مها الاحراس المستحدث بدلا من العداس المستحدث المستحدث
- (١٣) ليس هذا التمير من عندنا ـ بل لقد سبق إليه الفيلسوف الأطائي ونبشته في كتابه الشهور :
   وهكذا تكلم ذرادشت، والذي يعتبر اساساً لفلسفة القرة التي قام عليها التظام التازي والنظم الشاري والنظم الشمولية حموماً .

# تثغيمات ووصايسا للمسركسات الاسلامية المعاصرة

د. حسان حتحوت

الامئاذ الدكتور حسان حتحوت

من تلاميذ الامام الشهيد حسن البنا الاقربين وله يدير بصباغة شخصيته الأسلامية . كنان من المتطوعين لفلسطين عام ٤٨ وعمل بالكويت ربع قرن أمن الزمان وكان استاذا ورئيسا لقسم امراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الكويت منذ انشاثه عام ٧٥ حتى استقال عام ١٩٨٨ ليصرف جهده الى العمل الاسلامي في امريكاً. راسخ القدم في ثقافتيه العربية والانجليزية وله بجانب منشوراته العلمية التي تقارب الماثة مؤلفات باللغتين منها ديوانه الشعري اجراح وافراح، وكتابه بالانجليزية عن والجوانب الاسلامية لعلم أمراض النساء والتوليدة اذ ادخل ذلك ضمن المقرر الدراسي لطلابه بجامعة الكويت وعدة كتب اخرى. عضو مجلس الامناه للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية وعضو لجنة اخلاق المهنة للاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة وعضو بعديد من الهيئات الطبية العربية والدولية من اهل الفكر والقلم واللسان والاتزان ويقفها جيعا على خدمة الاسلام.

## تشخيصات ووصايا للحركات الاسلامية المعاصرة

في قصد الله ومشيئته أن يخلق الانسان ليضيف الى الخلائق التي يحملها هذا الكوكب الأرضى مخلوقا مختلف عنها ويسمو عليها. وليس مناط هذا التفرد اختلافا في تركيب جسم الانسان فهو كغيره من المخلوقات مركب من تلك العناصر التي تشتمل عليها طينة الأرض. واذا قارناه بما يسمى الحيوانات العليا وجدناه يشاطرها نفس الوظائف من دورة دم وتنفس وتغذية وحركة وتناسل، ومع ذلك فلسنا بحيوانات. نحن أعلى منها لا بتركيب كيميائي ولا بوظائف بيولوجية، ولكننا وحدنا صعدنا خطوة لم تصعدها الحيوانات هي أننا رغم جسمنا الطيني جاوزنا عالم البيولوجيا الى عالم القيم . . وفي هذا العالم زودنا بمفهوم الخير والشر وبطاقة العلم والتعلم وبملكة التحليل والاجتهاد ثم بالارادة التي تختار اختيارها الحر الذي يفضي سا الى موقف المسئولية. الانسان اذن مسئول عن تصرفاته في حدود طاقته. والموقف الاسلامي صرّح في تثبيت هذه المسؤولية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن شاء فليكفر، والنبي مذكر لا مسيطر، ولا اكراه في الدين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما دمنا نؤمن بالحساب (ان الينا ايابهم، ثم ان علينا حسابهم) فلا بد اذن من أن نؤمن بداهة بالحرية، لأن فكرة الحساب وعدالته تسقطان ان لم يكن المحاسب حرا، حرا في صواب عمله وحرا في خطأ ارتكبه . . وأساس الحساب اذن الحرية، والانسان اذن ليس مخلوقا مبرمجا بغرائزه ولكن باعمال عقله فيها وانفاذا ارادته الحرة، فمن قسره على شر أو على خير كان هذا القسر عدوانا على انسانيته لأن عدوان على حريت. واذا كان على القوانين الوضعية أو الشرعية أن تأخذ بجراها من حيث هي ضرورات لتنظيم المجتمع، فيا هي بندل عن الضمير المستجيب فدى الله والمتجاوب مع الحكمة والموعظة الحسنة. وفي كافة الأحوال نظل فكرة الحساب معتمدة على فكرة الاختيار ويظل جوهر الانسانية هو الحرية.

بهذه المقدمة أنظر الى الجماعات الاسلامية على وجه الاجمال فيخيل لي أنها في الغالب الأعم لم يتضح لها هذا الموقع المحوري للحرية في أصل خلق الانسان كما أراد الله له وكما بينه القرآن الكريم. لا زال الكثيرون في غموض من أن طبقة الأوامر والنواهي في الدين مسبوقة بطبقة أعمق وأسبق وهي طبقة الحرية، وأن الأوامر والنواهي لا تلغي غائبة الحرية في نواة جبله الانسان. ولقد أدى غياب الفهم الصحيح لهذه الحقيقة الى محاذير لعل أهونها التمهيد للملحدين أن يتهموا الدين بأنه يصادر الحرية مع أن الدين يعلمنا أن الله قصد بخلق الانسان أن يخلق كائنا حرا ولهذا فهو مسئول . . . أو كائنا مسئولاً فلهذا هو حر، والحرية والمسئولية في منطق الدين المنزل والعقل المجرد والفطرة السليمة وجهان لعملة واحدة. ولهذا وجدنا لدى الجمعيات الاسلامية \_ أفرادا أو جماعة \_ ضيقا بالرأى الأخر وتضييقا عليه. من لم يكن رأيه نسخة طبق الأصل من رأى الجماعة فهو إما منشق عليها أو معاد لها. ورأينا كثيرا من الاجتهادات المخلصة تثير الهجوم الحاد أو الدفاع الحاد ويصنف أصحابها في مراتب منها الخيانة أو العمالة أو المروق من الدين أو ابتغاء الفتنة أو تفريق الصف، في غياب كامل لمفهوم الحوار الموصل الهاديء الذي ينشد الحقيقة ويرى أن لها أكثر من باب، وأن للطرف الأخر حقا في رأى آخر ولا بأس بذلك ما لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة أو يحل حراما أو يحرم حلالا، وأن الطرفين قد يتبادلان وجهات النظر فاذا لم يتفقا فلا بأس ولا حرج ولا خصام ولا قطيعة وما زالت البسمة على الثغر والأخوة في القلب والتعاون قائغا فيها سوى ذلك ومداه طويل وعريض. وننزه اللسان المسلم والقلم المسلم والقلب المسلم عن اللجاجة والطعن والتجريح وافساد ذات البين فذاك هو الحالقة لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.

رأينا كثيرا من الجمعيات \_ كبيرة وصغيرة \_ تحشد الاتباع والأنصار وتأخذ منهم العهد على السمع والطاعة لا على تكريم الانسان والمطالبة بحريته . . . وآنسنا في البعض منها تكريسا للولاء للجمعية ينافس الولاء للاسلام مع أن الاسلام غاية والجمعية وسيلة من الوسائل.. ولو سئلت رأيي في مسألة السمع والطاعة لأجبت بما صارحت به في الأربيعينات من أن مفكرا واحدا هو للدعوة خير من ألف جندي، وانما تجب السمع والطاعة في جيش بحتشد لحرب أو يخوض معركة عسكرية، أما في سياق الدعوة الطويل فالمطلوب اعداد رأي عام مسلم لا قوة ضاربة مسلمة . . ولعل المتفكر المتدبر لدروس الماضي القريب والبعيد يدرك أن هذا هو الطريق الوحيد وان كان الطريق البعيد. ولكننا نكاد نحرم أنفسنا من الاستفادة من دروس الماضي القريب والبعيد. . ليس من اهتمامات الحركات الاسلامية ان تنظر نظرة علمية تحليلية دارسة الى حركات اسلامية سابقة لترى أبن أخطأت وكيف داست على الألغام التي وضعت لها في طريقها وكيف كان من الممكن أن تتقي وتستنبط من ذلك هاديا ليومها وغدها . . وحتى لا تكون الحركات الاسلامية موجات من الفراش تندفع مجذوبة لبريق النار فيكون نصيبها الاحتراق. . موجة اثر موجة اثر موجة. . واذا كان هذا مقبولا في عالم الفراش فليس بمقبول لدى البشر. ان الاكتفاء باتخاذ موقف المعصوم الذي لم يخطىء أو موقف الحتمية في ما كان فليس في الامكان الا ما كان يحرم الاسلام من الاستفادة من التجارب كما يحوم الجماعة من التخطيط السليم للمستقبل. وهذا خطأ شائع في بلادنا فها رأينا حكومة ولا حزبا ولا جماعة تعترف بخطأ سابق، ومن المَزعج أيضا أن المؤرخين الذين تصدوا للكتابة عن الحركات

الاسلامية كتبوا من منطلق أحكام مسيقة فكان المؤرخ اما عامي دفاع أو عامي هجوم يحسب موقفه العنيد من الاسلام أو من الحركات الاسلامية. ولعل الحركات الاسلامية القائدة والمستنيرة تحسن صنعا لو حشدت أو استأجرت من يقوم بهذه الدراسات المجردة والمتخصصة ولو من خارج صفوفها ومن خارج صفوف أعدائها كذلك، مع شيء من التواضع من القيادات أن لم تكن ذات دراية بالدراسات التاريخية أو التحليل السيامي، ومع الحكمة والاخلاص اللازمين لمواجهة التتاثيج ثم الاستفادة منها.

ونعود فتؤكد أنه لا مستقبل للحركات الاسلامية ألا أذا كان أسلوب الدريا وتعاملها حيا على نظام عام لا على أفرادات وقراراتها صادرة عن الشورة والحواد لإعلى أفرادات وقراراتها صادرة عن الشعبة فانت كليه مستقبر الأمور واستناها النظام الذي يكفل ذلك . والقاعدة دائها غنية بالمثقفين والعلهاء والمقتدرين عن لا يسمع يكفل ذلك . والقاعدة دائها غنية بالمثقفين والعلهاء والمقتدرين عن لا يسمع الانتجاء المرتحواذ على السلطة . . أن أنجاء السمع والطاعة يجب أن يعتم في خلطة الاستحواذ على السلطة . . أن أنجاء السمع والطاعة يجب أن يعتمر مساية تستمها أن تأثير ونقى يسبح التفكير وحق التفكير على المتاصر ساية تستمها أن تأثير ونقى يسبح التفكير وحق التفكير على القيادة وتتفض عنها العناصر الفعالة والأعبابيات الفكرية المفيدة التي تحترم النا من منتظم الأدباء والأسمار خوابيات الفكرية المفيدة التي تحترم نا ونظائمة والجهاد نمائج أمور الاسلام وأمور الأمة أمورنا دون أن ونطالات.

ومن الأمور الأساسية بالنسبة للعمل الاسلامي أن يدرك القائمون به أن تاريخ الاستبداد لدينا طويل. لقد جاء الاسلام ليحرر الانسان وقد حرره فعلا. ولكن دعونا نتصارح ونعترف بأنه منذ الفتنة الكبرى بين على ومعاوية وقعت الأمة في قبضة الدكتاتورية فلم تزل في قبضتها الى الآن. الملك الذي أقامه السيف لم يزل محروسا بالسيف. قد يكون الحاكم صالحا فتنصلح الأمور وقد كان ذلك فعلا في فترات من تاريخنا، وقد يكون الحاكم غير ذلك فتسوء الأمور، ولكن على الحالين كان الحاكم هو السيد المطاع والأمر الناهي . على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد من المسلمين لا يتحرج أن يراجع الرسول في تصرفه كها حدث قبيل بدر ويسأله ان كان وحيا فيطاع أو رأيا فيراجع، وكان الرسول يتقبل ويستمع ويمتثل للرأى الوجيه. ثم انتقل الرسول الي جوار ربه فانتقلت القيادة الى أبي بكر بعد نقاش وحوار وتقليب للرأى واختلاف فيه ثم مبايعة من قبل من حضر السقيفة من المسلمين على اعتبار أنهم يمثلون من وراثهم فلم يتمرد على تلك البيعة أحد. وتم استخلاف عمر وعثمان وعلى بصور مختلفة ولكن الدرس المستوعب منها أنه لا يوجد قالب معين على الأمة من بعد أن تتقيد به فلها أن تتخير الأصلح، وأن انتقال السلطة من يد الى يد لم يكن عنوة، وأن الحاكم أجير لدى الأمة، وأنها رقببة عليه لا تتورع عن تقويمه كمثال المرأة التي ردت قول عمر وهو يحث على اختصار المهور والرجل الذي أنبأه أن لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، وكانت البيعة مشروطة ومقيدة كما قال أبو بكر أطيعوني ما أطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، فاستقر بذلك أن الأمة التي تعطى البيعة تملك أن تسحب البيعة.

انتقض ذلك كله بقيام الحكم الأموى. ومن يومها وكرسي الحكم عروس. وانتقال السلطة من يد ليد يتم بجنرا من رأى الأمة. واستعر ذلك حتى يومنا هذا. وبينا تمكن الناس في أوروبا بعن بعدها أمريكا على استنباط وسائل تكفل انتقال السلطة سلميا وبدون انقلابات وبدون اراقة دماء واستادا الى اختيار الأمة عن طريق عليها بقي ذلك عندنا معطلا. ولا يخالجي ريب في أن الأمة الاسلامية لو استعرت في تطورها الطبيعي دون أن تعترضه الفتنة الكبري لاستنبطت نظاما قد يكون أشبه الأشياء بالديمقراطية المعاصرة لولا أنه يؤمن بالله ويلتزم بالاسلام بعكس الديمقراطية الغربية التي لا تحلل ولا تحرم الا على أساس أغلبية الأصوات. وفي هذا المناخ الديمقراطي فعلا المفاهيم الاسلامية بما فيها الحرية وكرامة الانسان والسعة للأراء المختلفة وسلامة الحوار ومباشرة الأمة لشئونها لا اسنادها للفرد وعبء الأمة ينبغي أن تحمله أمة لافرد. وقامت حضارة الاسلام فرادت كل المجالات من علم ولغة وفن وفقه وفلسفة وفتح . . مجال واحد ظل ضامرا هو ما نسميه الحقوق الدستورية للأمة ولأفرادها. . فظلت هذه النقيصة هي المرض الكامن الذي سيفعل فعله مهما طالت فترة الحضانة، والقنبلة الموقوتة التي انفجرت فيها بعد فأدت الى المظالم والى الانقلابات المُسلِّمة والى تفتيت الدولة الى دول ودويلات والى ذواء معاني الخلافة لصالح مطامع الملك الدنيوية التي لم تجد عليها رقيبا ولا حسيبا. ومرت قرون نسيت فيها الأمة حقوقها وسلطاتها ودورها. ولقنت أن الاستسلام للسلطان الظالم أجدر بها من إيقاظ الفتنة وتعريض دماء المسلمين للاهدار، بدلا من تذكيرهم بقول النبي اذا جاء على أمتى يوم لا تقول فيه للظالم يا ظالم فقد تودع منهم ولبطن الأرض خير لهم من

وتمر الفرون ويتقدم الناس ونزداد اقتناعا بأن الاستبداد يلد الأمينداد على المستبداد يلد الأميند حتى ان عدل فهو بحرم الأمة عارسة واجبها ويزيدها جهلاً به وصحرا عنه، والمصارع القوى ان تحف عن التدويب والتموين والمارسة أوقت عضلاته ووهنت قوته وصار ضعيفا مهينا، فهذا ما آلت الله. الأمة . ولا زال همتاك من الحكام من بنادى بأن أمته لم تتهيأ بعد للديمقراطية فلا تعدم على الدوام لأن المطفل لم يتعلم المشيى أن الطفل بهذه الطريقة لن يتعلم المشيى أن الطفل بهذه الطويقة لن يتعلم المشيى أن الطفل بهذه الطريقة لن يتعلم المشيى . لا زال همتاك من مجاول ان يحسل الديمقراطية وهو يعلم والأمة تعلم ان

حقيقة الديمقراطية غانية وإن وجدت صورتها. ولا زال هناك من يقول بأن الشورى غرم طنزمة للحاكم وتاريخ الاسلام كله أن أعطانا درسا بليغا واحدا فهو ضرورة المجاد الفسمانات التي تكفل الرقابة على تصرفات الحاكم وتعديلها أر تفويها أو عزلة واستنجار غيره أذا دحت الحال، فالخا كانت الفجيعة الكبرى والمستمرة من يوم أن وفعنا في برأس الاستبداد.

ولعل هناك من يستغرب أن نطنب هذا الاطناب في الحديث عن الحرية وعن الديمقراطية وموضوع الحديث هو الحركات الاسلامية. ولكننا لا نندم على هذا ولا نعتذر عنه وسنظل نكرره. ان طيور الزينة الملونة التي استنبتت داخل أقفاصها لمثات من الأجيال أو الأف قد لا تحسن الطيران حتى ان فتح لها باب القفص فهذا ما أوصلتنا اليه الدكتاتورية على مدى القرون. والمطلوب اصلاح ذلك. المصلح المطلوب هو النفساني الذي يحل هذه العقدة النفسية، عقدة القفص، عقدة الاستبداد. والناظر الى سمجل الحكام في البلاد التي تنتسب الى الاسلام لا يستطيع أن يتوسم أن الحكام هي التي ستؤدى هذه المهمة العلاجية . . ولو طاوعت خيالي فتصورت أن الحكم أوكل الى الحركات الاسلامية غدا فلا أحسبها ستقدم للأمة هذا العلاج المطلوب لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وأحسبها على أحسن الفروض وأجمل الظنون ستكون دكتاتورية أخرى ولكن في الاتجاه الأخر. ولا يشفع للدكتاتورية عندي أن تكون اسلامية فان الدكتاتورية مرض مهم كان وينبغي أن يبرأ منه الحكم الاسلامي لا أن يصاب به. المسألة مسألة مبدأ وهو أن السيادة يجب أن تكون للأمة على الحاكم فهو موظف لديها لا أن تكون للحاكم على الأمة يأمر وينهى بما يشاء. المسألة مسألة نظام لا مسألة أفراد.. وتبقى بعد هذا عملية تكوين الأمة المسلمة الواعية باسلامها والحارسة له والمسئولة عن انقاذه. . وهو تكوين لا يمكن أن يكون بالقهر ولا بالعصا ولا حتى بالقانون، بل هو ثمرة الاقناع والاقتناع بالحكمة والموعظة الحسنة ويهذا وحده كون الرسول أمة الاسلام عندما دعا الى الاسلام.

الأن أشعر أنني رسمت الدور الطلوب من الحركات الاسلامية أن تؤديد . ويدايته أن تفقهه وإن تقتيع به، ثم أن تعمل به وتتعامل وتفلم الشوذج الذي يجلب الانتباء والاقتباع ، وتكون المدرسة التي تقدّم المحرفة به والتدريب عليه ولعلها تطبح عليه الجيل الجديد ان زاوله السلم في بيته وأصرته أو أقامت له الجمعيات الاسلامية المدارس والمعاهد التي تهيء الشعرة المطلوبة . على الجمعيات الاسلامية أن تعرف قدر الحربة فطالب بها رئياهد في سيلها، لأجا تدرك منية غيابها مهما أغرانا الاسلاح المشهود باختصار الطريق الى الاصلاح على حساب حقوق البشر وفي طليعتها الحربة .

ولا يخالجني ربب في أن باب الحرية أن فتح للجميع فالتصر في نهاية الطريق الطويل للاسلام، لأن البقاء للأصلح، وعائز الخييت من القليب، فأما الزيد فيضب جفاء وأما ما ينفع الناس فيحكث في الأرض. وإذا أقفل باب الحرية فالخالس هو الاسلام لأن شجرته لا تنمو في خياب الحرية . فإن انققنا على ذلك فرحتا نجمع حوله الأمة بطوفا وعرضها ورأيها العام . وليس قوة ضايرة عنوالة عن الأقت المنسلم أن أساس الدعوة المجة. أن يكومه وباحد، ونقاومه ونشته ونفرغ عليه فضيتا ونقفتنا. لا يد من هذا عدوا المكروه لتكرمه ونحاريه . وهو موقف يتحق المراجعة المستأنية . أن الكروه لتكرمه ونحارية . وهو موقف يتحق المراجعة المستأنية . أن تخيع ملك أن إمبر اطرح أن القضاء على الخصوم والمعارضين، ولكن بناء الأمر رئيس الدعوات لا سلاح له الا الحيد، ورحم الله المناف داعية فليملم أن كان يكرو ريؤكذ : سفاتال الناس بالحب , ورحم الله المناف داعية فليملم أن سلطانه الوحيد على الناس هو أن يجوه فيجوا ما يدعوهم اليه. من حق الدعوة على الداعية أن يكون عبوبا . . لا أقصد عبوبا من نفسه ولكن من الخديق على الداعية أن يكرب من هؤله الدين يراهم على خطأ وعلى ضلال ويريد أن يدعم وأن يكسيم للاسلام لا بأمره السامي ولكن بطول الأناة والمصابرة والمثانية وإناقت والبسة التي لا يخوروالاحسان الذي لايتعظم ولقدة إلى إساحة أن أشهد تماذج من هؤلاء الدعاة المادين المهديين، ولكن أنظر الى الساحة الأن يأجد من المراكزة المنازية المادين المهدين، ولكن أنظر الى الساحة الأن يأجد هذا الطراؤ اندر من الكبريت الأحمر . الا فليحلم أبناء الحركات الاسلامية أن غلطة السابقين . ولا زالت تتربص باللاحقين - هي أنهم اصطلعم واما زالوا فريقاً من الأمة وكان الاجدى على الاسلام وعليهم أن يصبر وحتى يكونوا هم الأنة .

ولقد أسهبت أقلام غلصة في نقد بعض تصرفات الجماعات الاسلامية . منها انفاق العمر والطاقة في فرعيات غتلف فيها بدلا من كليات منقى عليها، وسها الجنوع الى الفقف من غيراى سند اسلامي، وسها المراوة والفلفة وحياتهام من أسالب الدعوة ، وطها عادلة بناء البيت من أعلالا لا من أصاب باللاحتيات والظهريات واضفاه صفة الفريضي على ما ليس في الدين بغيضة، ومنها السطحية في العلم باللدين وتعلمه، ومنها الاختيات والفلوريات واضفاه المدين ومنها الاختيات والفلوريات وإلى المائم بالذين وتعلمه، التخطيط للمستقبل وقضايا المصير، ومنها الاغراق في الدعوة نظام الدائمة وضايا المائمية منها الخراق في الدعوة نظام المائمة والمنافقة على المائمة على المائمة منها العالمية المراة الوضفة المراة المنافقة على المائمة الإسلامية المواتدية على المائمة الإسلامية على المائمة على المائمة المنافقة تحجيم عن المائمة المراة المسلامية المائمة المائمة المسلامية المائمة المائمة المسلامية المائمة المائمة المائمة المسلامية المائمة المائمة المسلامية المائمة المسلامية المائمة المسلامية المائمة المسلامية المائمة المسلامية المائمة المسلامية المسلامية

وواضح أننا سردنا كل هذه المشاكل سردا سريعا مع أن كلا منها يصلح بابا بحاله دراسة ونقاشا وكتابة . . ولكننا قصدنا قصدا الى استعجالها

لأنها في نظرنا أعراض للمرض الأصيل. هذه أعراض الانغلاق. . وستظل معنا حتى نؤدى دينا ظل في ذمتنا قرونا متطاولة ، وهو أن نكتب الفصل الذي

وثد من فصول فقهنا : فقه الحرية.

### بسم الله الرحمن الرحيم

# البعد العالى للحركة الاسلامية «التحرية المودانية»

### د. حسن الترابي

دد. حسن عبدالله الترابي،

من مواليد مدينة كسلا بالاقليم الشرقي بالسودان

AIRTY ALE

· تلتى عن والده .. الذي عمل بالتضاء الشرعي نحو

ثلاثين عاماً .. علوم العربية والفقه والدين. • حفظ القرآن الكريم ببضع قراءات

• ثلقى تعليمه الاولى بالمدارس السودانية الحكومية

درس القانون في كلية القانون وجامعة الخرطوم.

• حصل على البكالوريوس في القوانين من جامعة

لندن عام ١٩٥٥م والماجستير عام ١٩٥٧م.

• درس نحو اربع سنين في جامعة باريس وحصل على الدكتوراه في القانون المقارن عام ١٩٦٤.

بتكلير ويكتب بالعربية والانجليزية والفرنسية ويقرأ

الالمانية . ٠ عما استاذا للقانون الجنائر والدستوري وعمدا

لكلية القانون بجامعة الخرطوم.

من مؤلفاته: - الصلاة عماد الدين

McNt -

- الملم بن الرحدان والسلطان

- رسالة المأة \_ المسألة الدستورية

\_ تحديد اصول الفقه الاسلامي

# البعد العالي للحركة الاسلامية «التجربة الحودانية»

الدين والمكان.

إن الدين \_ بمعنى الحق \_ هدى ربان از في مطلق لا يحده الزمان ولا للكان . لكن الدين \_ بمعنى التحقيق \_ أغا هو كسب بشري وسعى للتوحيد بين مثال التكافيف الازق وحال الإيناده الواقع. فهو مثال بالضرورة بظر وضه الزمان والمكان . فالدين \_ من حيث هو تدين \_ كسب حادث تاريخى بيا بالتقام ويزام تجديده كلما تقلبت صروف الزمان ليتمسل اصله عبر المواقف الايانية المتجدة ويدوم جوهره من خلال الصور العملية تعبيرا عها هو ثابت وتكييفا لما هو من من معانيه واشكاله . وكذلك بحاصر التدين بالمكان إطارا لاقامته في الراض صسرح الحلائة والشكان، لكنه ما يشكن بغاطيته في نئيجة الا وبيان يتعد في سائر الأرض، فهينة التدين العصرية والمحلية ضرورة تمقق في الواقع الظرفي، لكن جوده في تلك المهبة عصبية تحجيد فرتقطه، عتى يتجدد في الزمان ويتعدد في الارض لكون ابديا عليان

وكما كانت الرسلات الاولى المتعاقبة ضرورة تحقق وتحكن بخصوصيهاي وضرورة دووه تعاقبها، كانت القومة فيها تمهدا المعالمة في 
الرسالة الخاتة، وكانت عالمة الرسالة الخاتة ذاتها متحقة عبر مراحل: من 
انذار العشيرة الاقريبن، الى خطاب ام القرى وما حواما، الى هداية دولة 
التوالى والمهجر في المدينة، الى تذكير العرب كانة ومن حولهم، الى الاندباح 
التوالى والمهجر في المدينة، الى يومنا هذا. مرحلة بعد مرحلة.

ففى دين التوحيد يلزم التوازن بين المرحلية الزمانية والاتصال الأبدى، وبين المحلية المكانية والامتداد الارضي، او بين النسبية حسب ظروف الزمان والمكان والمطلقية خلوداً ووجوداً وبمصطلع اخر يمكن ان نقول: ان الدين توازن وتوحيد بين حرمة تباين هيئات التدين ونظام وحدة الدين، او بين الواقعية والمثالية، او بين الامكان والاحسان، او بين التجدد والاحسالة، او بين التصحور المكان والطلاقة العالمية، ويكمن الإبيلاء هي مراعلة هذا التوازن بوجوعه جيما، وفي التسامل الوحدة من خلال ازدواج المعان، وكما يولد الاحم، من زوجين، يولد الندين من بين هذا المأزى والازدواج، عن فرط في ربط التكليف بالإبيلاء الواقع في الزمان او المكان الملين أم يعقد بالجمود او العسبية، ومن لمبرط في توجع لشال التوحيدي الحط عن متنفين الدين، ومن افرط اوهي تدين هوفه، هذه هي النظرية الزمانية والمكانية للدين،

#### العلاقات الحركية الاسلامية :

تطور العلاقات، كانت العلاقات الحركية الاسلامية اولى صور البعد المكان الذي تجاوز المحلية الى العالمية من حيث النظر والعمل، فقد عولت الحركة لانبعاثها الاول على ورود تبار اسلامي عالمي، قدم عليها من مصر باسم والاخوان المسلمين، وطرح تصوراً للدين شاملا وحركيا ونموذجا لجماعة المتدينيين المؤسسة على تزكية الاعضاء وتنظيم الصف، وكان التعبير عن الدين في ذلك بمستوى من التجريد قريب من الأصول الاسلامية الكلية الواحدة، ولذلك تيسر للنمط ان يعبر الحدود والظروف الاقليمية المصرية الى السودان، ولكن هذا الوارد العالمي وافي وعزز مبادرة محلبة سودانية اصيلة، انبعث بها الدين حين استفزه الباطل اللبرالي والشيوعي في الوسط الطلابي، وكانت تلك المبادرة الطلابية هي وحركة التحرر الاسلامي، التي تكونت عند اول السنوات الخمسين، وتمثلت الصلة العالمية تجاه الحركة في مصر انذاك، والبادئة الطلابية هي التي سادت وقادت في لاحق تاريخ الحركة، وامتدت تلقائيا عبر السودان فروعاً وشعباً آتية على بعض الشعب التي اسسها قادمون من مصر فروعا مباشرة للحركة هناك، وقد وقع من بعد شي من النزاع بين الحركة الطلابية المنشأ السوداية الاصل والحركة الشعبية النشأ المصرية الانتهاء التلقى، ثم طوى النزاع لتكون الاولى هي الورائة ولتحمل اسم والاخوان المسلمين، ولكن بعض الرافذ العالم لحركة السودان ورد من مصلار غير مصرية، فقد استرفذت الحركة بالادب الاسلامي للامام المؤدوى امبر الجماعة الاسلامية باكستان وبالكتابات الاسلامية القادمة من المغرب والمشرق الدولى.

ثم اخذت السمة المحلية للحركة تتوطد مع تطور تفاعل الحركة بالواقع وتعاونا ومقاومة وتقويا، لذلك تأصل فكرما انقدالا بالمؤاج وتجاويا مع الفقسايا والحاجات السروانية، وتأصل التنظيم مذلك تفاعلا مع الواقع الشعي والسابعي والتاريخي للسروان، وتأصلت المناهج الدعوية والحركية مع بيئة السروان، وزاد مدى حرية الاجتهاد المحل الحاص بالحركة مع زيادة فاعليتها وتفاعلها في ظرف الايتلاء السروان المعين، واتسع تباينها مع الحركة في مصر وغيرها ـ اذ تضاعفت السمات الخاصة المكانية وتعاظم الكسيد اللدي التسير.

وخلال السنوات الخسين والسين غمدت الحركة الاسلامية في مصر وغالب البلاد العربية في معر وغالب البلاد العربية في من جراه عواصل سياسية ووطنية، بينا ظلت الحركة في المواقع عليه الحروة من السروان حية تنمو، وحينا طرحت فيا بعد وثارت في وعي الحركة عالما مسائل التعييز المحلق العالمية، التبه الاسلاميون للمدى الواسع من التباين بين التجارب القطرية في المقولات النظرية والصور التنظيمية والمناهج الحركية، ووضحت شنى صيغ لنظام الملاقات بين التنظيمات الاسلامية المحلية، وقامت مناظرة واحية بين دعا لملحلة من اجل فاعلية تمكن الليين ودعاة العلية من اجل وحدة الدين، المحلجة من اجل وطحة الدين، المحلجة من اجل وشيهة التصبية والنفرية بالاحدية المنافة وشيهة التسبطيح للدين

والتهميش لاهله بالعالمية المهيمنة، وكانت المناظرة على وجه المحصوص .. متوترة ومشوبه برواسب قومية بين المركزية المصرية العربية والمحلية السودانية - ولا أضيف الافريقية.

مهما يكن فالعلاقات ـ في مراحلها الاولى حوالي السنة الخمسيين ـ تمثلت في اتصالات عفوية بين قيادات مصرية وسودانية غالبها بغير تدبير نظامي او صيغة مرسومة، فمن جانب تمثلت في مجموعة الاستاذ على طالب الله رحمه الله \_ التي كانت تتسب الى الجماعة الام في مصر، وفي طلاب سودانيين.وفدوا الى مصر والتحقوا بالاخوان المسلمين، ومن جانب آخر تمثلت في تزاور بين الحركة الطلابية بالسودان والحركة بمصر، وفي مشاعر انفعال بالاخوة الواحدة دون ادنى وعي بالاستقلال من جانب السودان او الاستتباع من جانب مصر وكانت العلاقة الاوثق في اعتماد الادب الاخواني المصرى مرجعاً والتجربة نموذجاً فمصطلح الدعوة والتنظيم بغالبه كان على المثال المصرى، وقد استمرت الاتصالات القيادية، وتسمى رأس الحركة بالسودان لحين دمراقبا عاماً، على نهج تنظيم الاخوان المسلمين الفرعى العالمي، لكن التَّاطير لعلاقة تنظيمية رئاسية لم يكن واردا، ثم طرحت القضية صريحة في السنوات الستين، وتهيأ اطار للعلاقة في قيام ومكتب تنفيذي، مشترك للاخوان المسلمين قاطبة شارك فيه السودانيون لكن على اساس انهم لا يلتزمون ولا يلزمون الا تنسيقا وتعاونا طوعا بين التنظيم السوداني المستقل وسائر التنظيمات الاخوانية الملتزمة وشاطرهم في ذلك الموقف اخوة العراق، ولكن وطأة المحنة التي كانت تحيط عموما بالحركة الاسلامية في البلاد العربية، ودفع العلاقات الحركية الوثيقة \_ حفظا علاقة وفاق مجدية في ذلك الاطار الجامع.

ولئن كانت المرحلة الاولى في العلاقات عفواً، والمرحلة الثانية وعياً بنظام العلاقة، فقد جاءت المرحلة الثالثة للسنوات السبعين مرحلة خلاف اذ خرج القادة الاخوان المصريون وعرضوا على السودان وسواه الرجوع الى علاقة توحيدية تضع التنظيمات في مختلف الاقطار بل الامصار موضع الشعب التابعة رأساً للقيادة بمصر وفقاً للاثحة تنظيمية متفادمه، ومهما كان المرشد المرحوم الهضيبي مبدياً زهده وعجزه ان يتمكن من ولاية امر عالمي، فقد رفضت القيادة المصرية مشروع تأطير للعلاقة صدر بعد موسم الحج عام ١٩٧٢م وجاء بنهج توفيقي بين نظرية الالزام العالمي والاستقلال القطري بما يحفظ اصل الاستقلال المحلى الواسع ويوحد وظائف مركزية محدودة ويجعل شئوناً اخرى رهن التشاور المسبق، رجاء ان يتعزز التوجه نحو معادلة اوثق توحيداً في المستقبل ولقد اعتمدت فيها بعد مشروعات اخرى احفظ للكينونة القطرية من اللائحة المتقادمة، ودون ما كان يتطلبه الاخوان السودانيون، ومن اسف ان ذلك التطور اذن بعهد من المفارقة .. اذ اخذ التنظيم العالمي للاخوان المسلمين بالقيادة المصرية يشترط البيعة والاندراج التنظيمي الكامل، ويعبر عن ضيق شديد جداً بالتباين بينه وبين السودان في الافكار والمناهج الحركية ، ثم عمد ـ حين انشقت طائفة محدودة عن اخوان السودان ـ الى ضم المنشقين، وبذلك تأسست القطيعة بل تطورت من بعد في الثمانين بالاصرار على عزل السودانيين من التنظيمات المنسقة والموحدة في مواطن الاغتراب بالبلاد العربية واوربا.

من جانب آخر تطورت العلاقة الثنائية بين الحركة الاسلامية والحركة الاسلامية والحركة الاخرى المنطقة في البلاد العربية والاسيعة والادوبية، واصبحت من اكتف العلاقات الاسلامية العلاقات الاسلامية العلمية ولعلى مرد ذلك ـ من بعد نزعة القطرة المؤمنة للامة الواحدة ـ العلمية في العلمية وذلك ـ من بعد نزعة القطرة المؤمنة للامة الواحدة ـ العلمية في معالم وثبت معالمة وثبت معالمة وثبت عالمي رحيب وذات التحام وثبتي مع تقديات عالمية المغزى. وربما كان ذلك ايضا من ان السودان بطبيعته لا

ينطوى على روح وحدة او عصبية قطرية او قومية، ثم ان نمو الحركة زاد من حاجتها وقدرتها لان تتخذ بعداً عالمياً تستعين به وتبسط ذراعاً عالميا تؤثر به.

وقد انساقت هذه العلاقات الثنائية العامرة عبر ثلاث وسائل، الأولى طلابية، والطلاب كانوا روادا لأغلب كسوب الحركة الاسلامية، فكان من كسيم لعللية الحركة ان نشطوا في بريطانيا وامريكا واوربا في تأسيس جميات وأعادات وحركات اسلامية طلابية، وان كان ظيم دور في عقد الصلات مع شخصيات وعناصر وحركات اسلامية كانت تزور اوربا وامريكا از توجد فيها، وإن اسهموا من خلال بسط افكارهم وتجارجهم السودانية في تأسيس حركات اسلامية لاول موة بين طلاب بعض البلاد الاسيوة والارتيقية حتيم من رجع بها الى الوطن لتزهير هناك، وقد كان التاسال الطلاب السودانين بسائر الطلاب العرب والافارقة والمسلمين عامة اكبر قاتا لشر تجربة الموتة الإسلامية السودانية في العالم وكان نشاطهم عاملا الوطنين من المسلمين، في ادربا وامريكا بين المهاجرين والمغتربين المغتربين والمغتربين والمغتربين والمغتربين المغتربين المغتربين والمغتربين والمغتربين وا

القناة الثانية كانت في حركة اغتراب السودانين في سبيل الأمن والميش بالبلاد العربية البروانية وغيرها، فقد انصل الولك المغتربون بالمناصر الوطنية في تلك البلاد وتفاوا تجارت العمل الإسلامي السردان ومقدوا ملاقات تعاوف تعاون نفعوا بها حركة الإسلام هناك وعادت بالنفع على الحركة بالسودان، وكانت القناة الثالثة هي تنظيمات المحركة المنخصصة، وقد كانت حربة بعض هذه التنظيمات في الاعتداد الخارجية إنسط المعاطفات من مترى عدود لا يشريبية في القنيل أو التعامل. فالدول لا تبلل والشعوب لا تحاذر من منظمة طلابية أو نسائية أو دعوية أن خيرية أو اقتصادية تمتد وراء حدودها أو ذات بعد عالى تنطر بنظرائها أو تؤدي خدماتها أو تلتمس الدعم العالمي. ومثل هذا الاتصال مها كانت أغراضه المباشرة محدودة سبب لتمهيد علاقات ذات معنى أوسع وجدوى أنفع لصالح حركة الاسلام ووظائفها العامة.

أما القناة الأساسية لعالمية الحركة. فقد كانت في الاتصال المباشر من مركزها القيادي نحو العالم الاسلامي تراسلا وتزاورا. وائتماراً عالميا. واذا رتبنا مغازى هذا الاتصال حسب القوة. فيمكن ان نذكر أولا ما كان منه اتصال أخبار. فالحركة الاسلامية في السودان بكسبها ووقعها العظيم تجاوزت السودان باشعاعها، انتشرت أخبارها وأصداؤها في الصحف الاسلامية وسائر وسائل الاعلام العالمي. وانتقلت أنباء مواقفها من القضايا الاسلامية عامة. فغدت قريبة جدا من الاسلاميين في كل مكان. لان المسموع عنها كثير جدا. ولأن في نموذجها الحركي متأمل ومعتبر. اذ حققت بالفعل اثراء اسلاميا كبيرا بالقياس الى اخواتها، وبسطت قضايا جديدة مثيرة في الفكر والتنظيم والعمل تستفز الاعجاب والانكار. ثم أصبح الاتصال بالحركة اتصال اعتبار اذ غدت قدوتها منصبة أمام الاسلاميين، وتأثرت بها عناصر في حركات كثيرة خاصة في افريقيا، وامتدت عبرتها وراء ذلك ـ لا سيها في مرحلة استواثها حين برزت تجاربها المتميزة في مجال العمل الطلابي والنسائي وفي منهج التنظيم ووسائل التعبثة الشعبية والتحرك السياسي وفي الكسب الاقتصادي والثقافي والدبلوماسي. وقد كان من علاقات الحركة ما هو استنصار استدعاء للتأييد والتضامن الاسلامي أو اسداء.

وقد استفادت الحركة من علاقاتها الاسلامية العالمية تعزيزا لمشاعر الاخوة مع الامة عامة والاتحاد بوجه خاص مع الحركة الاسلامية العالمية عبر الاقوام والاتفائل بشتى القضايا والأحوال والتطورات التي تعني الاسلام في الساحة الدولية . وقد تلقت الحركة دعها من اخوان المدعو والجهاد المتروعها الاسلامي المحل بما قدموا من القدوة والتجربة، ويما أصدوا من المناصحة والمشورة. وبما أدوا من المناصرة بالدعاء المرفوع والكلمة المشورة، وبما أعانوا بالمال المبذول والحدمة المسورة. وقد أعطت الحركة من جانبها نصرة معنوية ومادية للمستنصرين والمستضعفين من الحركات الاسلامية المنتحنة، وقدمت نصحا وأمدت تجرية وبذلت عونا للدعاة والمجاهدين المساكن على طريق الانبعاث والتجدد والانتهاض الاسلامي في العام قاطية.

وقد تمثل أخذ الحركة وعطاؤها بالعلاقات الاسلامية الخارجية خبر تمثيل في ثنايا علاقاتها التاريخية بالاخوان المسلمين في الشرق العربي وبالجماعة الاسلامية في باكستان وبسائر الحركات الاسلامية في آسيا وافريقيا وأوروبا. فكانت لأول أمرها تأخذ ثم انقلبت تعطي أكثر أو تكافىء. ولكن اسرار توحد الأمة وتلازم الظواهر الدينية وتداعى نهضات الاسلام وتعاضدها عبر المكان تجلت بقوة حين الثورة الاسلامية في ايران ثم الجهاد الاسلامي في أفغانستان. ففي ذلك بادرت الحركة تظاهر الثورة بتأييدها وتنصر المجاهدين وسعها باليد واللسان، ولكن ما عاد للحركة من جراء ذلك الاتصال كان أجل بكثير مما عطت فمها استغرقت الثورة أهلها أو الجهاد أهله ان يجاوبوا مددا بمدد. فإن المثال والعبرة في ثورة اسلامية تتصدى لمهام التحرير والتطهير بقوة الاسلام الشعبية في وجه أعتى التحديات الطاغوتية. وفي جهاد اسلامي يتصدى بالقتال لحكومة باطشه تمدها حشود دولة عظمى ذات جبروت ـ ان مثال التصدي وعبرة الانتصار لما يلقي في نفس كل مسلم موصول ثقة بقوة الايمان والجهاد وعزيمة وتوكلا على الله القوى العزيز. وقد نال الحركة من ذلك خبر كثير تأيدت به في مجاهداتها المحلية وتبينت بركات الوحدة الاسلامية.

منهج العلاقات: لما طرحت بوعي قضية العلاقات الحركية العالمية. اتخذت فيها الحركة موقفا. فلما دار حوله الجدل تحررت حيثياته الفقهية، وكانت الحركة تؤصل موقفها عاسبق من سنة تدرج الرسالات من القوية الى العالمية. ومن مرحلية تطور رسالة عمد (ﷺ) - الذي بعث للناس كافة، ويذكه لم يؤسر السياحة في البيطة قاطمة لينتر الدوق فيها رقيقة، وكانا أوصى ين بعط المعرق بطياحة الأقرب فالأقرب - دون تجوز ولا تحيز: فإهل محكة فالعرب. قمن حواهم, وأوصى في تطبية نظام الدين بيناء المركز الأمكن في المدينة، تقتصر ولايته على المؤمنين المهاجرين البه دون غيرهم، وتأسس فيه قاعلة للدين صحية منهمة ثم تمتد التنوطة في جزيرة اللموب قاطبة. ثم تمتد التنوطة في جزيرة المؤمن المؤمن المؤمن تألوما الأفتوع والدولة المتنكة وتنابع تحد لوانه إوركانها الأقوام والأقالهم، بال الفترع والدولة المتنكة وتنابع تحد لوانها وولائها والأقالهم، بال تباعد الاقالم وبالتأليم وباينها، وتركت الأحساد مركزية مطلقة، وإنما روعي فيها رحمة المؤمن من مرورات الواقة الأقليم، والمامة. ورسمت قاموة، وباستقال ولاتها وزكواتها مع حفظ مركز الوحدة والأمامة. ومرسوتات الواقع الأقليم والسياسي أحيانا الى الاعتراف علمية منده تأمدورات الواقع الأقليم، والسياسي أحيانا الى الاعتراف

هكذا نجد أن الإيمان الفاعل وهو الهدف مقدم على الوحدة النامة ...
وهي وسية مؤوقة عليه . وقد يلزم أن ينشق لأجل الايمان عان متحدا قبله 
يبن الناس، والوحدة ثمرة من الايمان فيضله يتحدما كان قبلة مقرقا . ولأنها 
وسيلة وثمرة للايمان كانت قرضا وسعة للمؤمن . فعنزاها أن تحضد 
الفعاليات الايمانية بأرسع مدى في الإمكان وأوقع أثر من التمكن ثم أن تنقح 
لاستيعاب سائر أهل الثوية ألى الايمان . ثم أهل الفطرة القابلين للايمان من 
المنظرة القابلين للايمان على والوحدة 
المبشر، والحكمة كلها في الثويقل المرحل بين الشكن الواتمي والوحدة 
المثلق. فضعوب أخطاب الديني أولا ألى وقع على معين أبلغ في الدعوة 
يرتكون الجماعة الذينية أولا في عبط عدود أحكم في التنظيم، والبدم 
يأساس من الدعوة المؤثرة والجماعة القوية شرط ضرورة للبناء الاسلامي

المنتد، وقد يكون ذلك الترتيب أيضا هو وحده المنتطاع حسب امكانات واقع الدعاة. أو هو حد المأمون في وجه ابتلاءات التعويق والكيد في الطبيعة والمجتمع. فتباين ألوان الخطاب اللعيني ولا مروّنية الصف المسلم من ضمانات نشرحركة السلامية فاعلة أمنة في كل موقع علي متعيز. وقد يدوك لم المراحكة السيرة الاسلامية الأولى في أولوية الاعتبار المحلي. جن يلاحظا يكف تنبايان صور خطاب الدعوة وخطط الحركة اليوم حسب الملة والحالة الدينية في كل مجتمع قطري معين. وحسب ثقافته وتراثه. وحسب تركيب التوى المعاملة في ساحت والأوضاع الملاية أو السياسية في حياته، وكيف ما يعني واقعهم، أو يؤثروا الا بالمات الموشق بمجتمعهم. أو يجلوا أمنا المخدوا أمن القضايا الا وحورية في العمل الاسلامي عير الأنشار.

وقد راعت الحركة الاسلامية بالسودان مع وحدتها اعتبار المحلية لضمان القاعلية في نشاطها فهي تلاحظ عليات السردان ومواقعه ومناحي حياته المشيرة . وتتخذ في كل منها المقدلات الدعوية والمناهج التنظيمية ليختص بالغزة التي تليه، ويكيف المقولات الدعوية والمناهج التنظيمية والحركية بما يناسبه مع حفظ الأغاط الكيلة المرعية في كل السودان. أما القوميات المغتربة في السودان من غير أهله لاجئة لطلب العلم أو العيش أو الأمن المؤقت. فان سياسة الحركة معها ان ترعاها حتى وعايتها على ان تحفظ لها المتعابلة المخصوصة لتحديث بلادها أجلاء عالا يأل ولا يؤمن بالانداع في نظام الحركة السودانة الا يتناها وتعاونا وتوحيدا لبعض المناشط عا تستدعية الاناهة في موطن مشترك.

وقد لا تكون المناظرة بين المحلية والعالمية عن تقدير فقهي محض، فلعل الحركة الاسلامية بالسودان لم تبرأ في توجهها المحلي من بعض الانفعال حين منشها بروح الاستقلال الوطني بل بتاريخ السودان المسلم المنزوي شيئا ما عن عور النشاط الاسلامي الدوي . ولعل الحركة في مصر أيضا لم تبرا حين منشها عن الانفعال بذكرى الحلاقة الضيغة وحين ازدهارها بجمورية مصر عامة ورالدينها للصحورة الاسلامية . ولعل الحركتين لم تبره امعا من عدوى التوتر السياسي السودان المصري الناعم.

ولكن الحركة السودانية لا تشغل ولا تنحصر بالواقع المحلي عن أقاقي العالم اهتماما بأمر المسلمين بل بأحوال العالم واحداراكا أن العالم غذا رقمة واحدة وثيقة الاتصال. فكم غين المسلمون في مكة وهم في قاة وذلة بأن تغلب المسلمين الأوراق أو الفرس. وفي المدينة باستصحاب في مكة، وكها ما المسلمين الأوراق أو المورات والمقيم نحو مرامي الدعوة والمنتج وراء الجزيرة العربية. فإن الحركة في السودان ما كان لها - إيمانا بعالمية الراس التي وضعت وسخرت للائام وأتيحت لسماهم بالحق والشعم بالخير والشر ما كان لها - إلا أن تتجه نحو العالم بالمتمام رجاء والإيلاميم بالخير والشر ما كان لها - إلا أن تتجه نحو العالم بالمتمام رجاء المركب الطبيعة قد مسلموا من المجهان يقوته وأن نقبل عليها مسلم وكافرا. وليست هي في شيء من الغرور بالمحسبية الوطنية أو من المجهانة يمترى المحد العالمية قد مسلموا من العجب بقومية أو الانفلاق في وطفها بالمصيدة الوطنية قد مسلموا من العجب بقومية أو الانفلاق في وطفها وأولعوا بيتم شؤون العالم والقاها من العجب بقومية أو الانفلاق في وطفها يتيم شؤون العالم والقاها من العجب بقومية أو الانفلاق في وطفها يتيم شؤون العالم والقاها من طواهن وقواء.

هكذا ذهبت الحُركة الى مذهب التوازن بيين المحلية والعالمية أو الحصوصية والعملية والعملية والمعلوم هدف لا يتلق المحلية والعموم هدف لا يتلق المنظ المحلية والحصوصية على المراحل المترقية في المتألفات بدما من المحلية والحصوصية ـ على مثل ما بيدا الدين في كل شأت من المثنا القاصر ثم يتقدم ويترقى تدرجا نحو الكمال. ولذلك لم تقبل الحركة نظام التبحية المركزية منهجا أول لعلاقات الحركات الاسلامية، ولكن

كان في مصطلح البيعة بأصله سعة ونسبية، فانه حين يطلق في هذا السياق انما يستعمل قياسا على البيعة السياسية التامة لإمام متمكن السلطان. وذلك أمر غير متحقق بالطبع - إلا ان يعدل بالقياس الى ثقاليد بيعة الهينات الصوفية والحركات الجهادية غير المتمكنة. ومهما يكن فان تاريخ المسلمين قد اكتنف مصطلح البيعة بمعاني الاتباع والطاعة والتسليم لمحور شخص واحد. وغالبا ما أوحى ذلك بأن الأمر كله اشارة من الإمام دون شورى من جماعة الاتباع. بل غالبا ما زين لواحد بايعه طائفة من الناس ان يضفي على ذاته شرعية مطلقة يرمي من لا ينخرط فيها بالمروق والبغي. وقد انتهت البيعة الكبرى ذاتها الى وضع اختلت فيه عناصر الوحدة بين صور الدين الفعلي والمثالي. فأصبح الخليفة المبايع رمزا. منصبا على خواء عاضلا من أسباب الوحدة المؤثرة. ولم يبق له إلا ان تضرب باسمه السكة ويدعى له على المنابر. ولقد بدأت سنة البيعة في الحركات الاسلامية الحديثة تقليدية ومحدودة. ثم تقومت من بعد بالشوري، لكنها حين طمحت نحو العالمية عوقها تباعد الواقع وتباينه وخذلها الحجز عن التمكن. فعادت في بعدها العالمي رمزية لا تمثل محور توحيد فكري أو عملي فعال، ولربما يزين اتخاذ الرمز ولو كان غير فاعل حفظا للمثال ورجاء وأملا، ولكن الحركة الاسلامية بالسودان آثرت العدول الى مصطلح والالتزام؛ لا والبيعة؛ لاتقاء ظلال المعاني التقليدية ولحين استيفاء شروط التمكن. ورأت الالتزام المركزي الشامل اليوم اعتسافا للمراحل وجنوحا بالتوازن بين الوحدة والفعالية الى ما يوقع خللا ويحدث ضررا بالتدين المحلى، فالحركة الاسلامية في العالم أولى في هذه المرحلة بأن تبقى فكرا واحدا مُشتركا دون الزام، وتجربة واحدة تتجاوب دون تقليد، وجبهة تتناصر دون رهق أو حرج.

لذا اقترحت الحركة منهجا للعدل بين التركيز المحلي .. تمكينا وتأمينا بغير تعصب ـ والامنداد نحو الوحدة الاسلامية العالمية بغير تسيب، وارادته

تنسيقا وسطا بين الانقطاع والاندماج الفوري. وأعلى من مجرد التعاون العفو الوارد بين أي جهتين لخصوص علاقة الحركات الاسلامية. فالتعاون درجة قد يلحظ فيها الطرفان شرط تكافؤ المعاوضة واستواء المنافع العائدة اليهما، ولكن ما يبذل المسلم لأخيه مبتغيا وجه الله عمل يجزى عنه عاجلا أو آجلا من حيث لا يحتسب، وما مد المسلم أخاه بقوة الا عادت اليه حتما. ولو بوجه غير مباشر من تلقاء فطرة المسلمين الذين يدعون بالخير بعضهم لبعض ويتداعون بالنصرة ويتراءون بالقدوة. ومن تلقاء فطرة الوجود التي تتلازم فيها ظاهرات الحق وتتحد مصائره في وجه اجتماع الزاهقات من الباطل. فمن خلال المنهج التنسيقي يتحقق التعارف والتناصح الوثيق ويتم تبادل التجارب الحركية وتنعقد أسباب التعاون والتناصر، وقد طورت الحركة علاقة التنسيق من مستوى التفاهم العارض الى الاتفاق الثناثي الموثق مع حركات كثيرة ـ ثما يشتمل على عهد ملزم يهدف لتوثيق الصلة وتعزيز التعاون في مجالات شتى. ويتوسل الى ذلك بالاتصالات النظامية تراسلا أو تزاورا. وباللقاءات الدورية بين القيادات أو القطاعات المتضاهية أو اللجان المشتركة أو بتأسيس ما تيسر من الأعمال والمرافق الموحدة .. وذلك كله بقنوات اتصال حر دون وحدة عضوية تنظيمية أومبايعة مركزية، على ان الحركة تؤمن بأن ترتفع بمعادلة التنسيق الثنائي المرحلي المرن نحو مثال أقرب الى الوحدة كلما واتت الظروف وتقدمت المراحل ـ دون تبطئة يثقلها التدابر بالعصبية والتخاذل عن حق الاخوة الايمانية، ودون تعجل يجو الى التوتر والشقاق والاضرار بواقع التدين.

وحين عمرت علاقة الحركة الثنائية بالحركات الاسلامية على نحو ما تقدم. وتعاظم هم الحركة العالمي ـ دعت الحركة وسعت لاقامة مؤتمر عالمي دائم للحركة الاسلامية. وقدرت ان ذلك المشروع تجبيد وتطوير لمفهوم التنسيق. لأنه ينبني بتنبير نظامي ثابت عل صعيد جامع ينتظم العالم متجاوزا للدائرة الاقليمية العربية وغيرها. وتصورته الحركة توفيقا بين شئى الاعتبارات اذيراعى تعدد صور الاستجابة الاسلامية في العالم اجتهادات إلى واغاط تنظيم وتشكيل بسبب اختلاف الرؤى أو تباين واقع البلاد. كها عاصر دواعي الانقطاع والنباعد الاقليمي والتجافي بعصبية الولاءات التنظيمية.

ومها كان الائتمار نظاميا راتيا يبج عورا للتمارف والتعاون والتفاعل في شتى الاطر والمجالات. قانه غير الزامي لا يؤسس على علاقة رقاسية عبرة كابة \_ إلا أن يتمخض التشاور الانتماري عن اجماع والنزام. وقد الترحت الحركة أن يضم المؤتم الحركات العامة والتنظيمات الوظيفية المتخصصيا والشخصيات من كل اظلم بكل لغة عالية . ولو تعدد وقايز المشاركون من البلد الواحد. فلا بأس بالتعددية مادامت الأسرة المؤتمرة كلها تجديدية النزمة جهادية السعى تسويلة التصور تؤمن بالتركية الفرينة الصادقة والتنظيم العلم الجماعي الملترم . هذه صورة تنسيقية جاعية سمحة تسع لرؤى الحركات الاسلامية كافة ولا تكلف أبا منها ما لا تقبلية أو تطيفه . وتنقع نحو علاقة توجولية مرجوة بين الأمة الاسلامية .

#### العلاقات والسياسة الخارجية

الهم العالمي الاسلامي: لقد استنبع الصحو الديني والانتهاء ـ انشأ الحركة الاستبدائي ... النشأ الحركة الاستبدائي توحد الملة والأمة وقيزها عن الملل والامم الآخرى في العالم، ولأن كان لرواد الحركة ـ من تلقاء القانقهم المصرية ـ علم وبعض اهتمام بالضرورة بأحرال العالم واحداثه عادة . فان مجمهم الخاص إنما صوب نحو العالم (الاسلامية فيه دون سائر شنونه ـ اذ شعروا ازامها بأخوة ورابطة غصوصة ورأوا لما مغزى متحداً مع ما هم فيه . فالكتب والمشوروا ات

حلت فكر الدعوة الجديدة. والأعلام الذين نطقوا بصوبها وقادوا بجاهداتها. والحركات التي مثلت وقعها في جهممات المسلمين ووعدها في مستغيلهم -تلك كانت مواضع الاهتمام الخاص التي انجذب اليها الاسلاميون الجدد، لذلك كانوا يتظلمون الى أحيار أو أثار أو زوار من تلقاه مصر أو باكستان أو سرويا أو العراق أو غيرها من مراكز البحث الاسلامي.

وكانت الحركة تمنى أيضا بالقضايا العالمية ذات الوجه الاسلامي الصريح وباي نزاع دولي بحس شأن المسلمين، وربا تجاريت مع تطوراته بالمنحين التنفيذي والانتخار في المبانب الأخر في والم بالمحلفة والانتخار على المجانب الأخر في دن ذلك قضايا التحرر الوطني الاسلامي الشعار في اديفا وأسيا وكاندونيسيا وباكتان والجازاتي، وقضايا الحركات الاسلامية المشابر مصارهم المتعيزة في وجه طوائف أخرى ركما كان في طبطون وكسمير وزيوبويا، ولعل من أولى القضايا التي مست الحركة مسائم الحركة مسائم أهم يقضينا الزيا وتشاد الدقائفا في عند شعب مسلم جار مغارب على المرحدين الوحد الله المسائمين نقل أمره سياسيا. ووردنا الى داخل الساخة السوائية بدخول اللاجئون السياسين، فوجدت الحركة نقساء التعالمية المسائمين المنطقة من مواثنة بالمؤمن القضيتين، فوجدت الحركة نقسها تلقاء مناصرة الاصحاب القضيتين، بالدعم المباشر ومعية من جراء ذلك بالاطو والأبعاد الدوليه للقضيتين،

أما وراه ذلك. فقد ظلت الحركة لنحو عشرين عاماً بعد قيامها لا تعنى إلا بكليات الوضع العالمي. ولا تكاد تميز الا الكتلتين الغربية والشرقة لفرض الانحياز دويما إلى الكتلة العالمية الاسلامية بدافع الولاء والإثنان لامة للمسلمين، وكان الحركة لم تكن معنة يخريطة الكتل الدولي لذاتها أو مدرك لمغازجا في مصائر العالم. بل كانت تنفعل اصلا بوضعها المحلي بين تحدي التيادين اللبوالي والشيوعي والمحيطين بيا حين نشاتها في القطاع الحديث بالسودان، فعن مقابلتها ومنافستها لهذا وذاك امتد وعيها للكتلتين الغربية والشرقية وللعالم الاسلامي من دونهما وارتفع شعارها المشهور ولا شرقية ولا غربية اسلامية اسلامية».

قلا اهتمام ولا علاقة بغير الظواهر العالمية المتصلة بالاسلام عن وجع صريح مباشر، ولا دراسة ولا سياسة ولا محارسة للعلاقات الدلولية. بل كانت الحرقة ترهب الدول عموما وتنفر من الدول غير المسلمة خاصة ـ تعدلية المقهم البراء من الكفار الى صعبد العلاقات. ومقلت من شبهة الاتصاد الدبلوميني كانه مباشرة نجس غريب أو مقاربة خطر خبيت. أما ما عهدته الحركة ـ بعد الاهتمام بالشنون والفضايا الاسلامية ـ من علاقات السلامية . من علاقات السلامية . وما كان في دلك من عمل خارجي كبر يعمر تلك العلاقات ولا تصور منهجي لنظامية . الانتقادة الخل والعبوة .

موحلة العمل الخارجي من بعد قدوم السبعينات تطور الاهتمام بالعالم من بعيد الى بعض عمل في الساحة العالمة يعبر عن تركز التوجه الخارجي للحركة وتعزز فزاعها المعند خارج السودان. وقد دكرنا صور خروج الحركة من الحدود القطرية بابتعاث الطلاب وهجوة المغتربين، وما وصله أولئك من علاقات اسلامية حية وما أسسوه من تنظيمات مشتركة وما عمروه من أسباب تعاون فعلي مع الحركات والحيثات الاسلامية. وقد استوى منهم نفر طوروا علاقات مع بعض الدول المسلمة كالسعودية وليبيا.

من جانب آخر نفى جانب من عمل الحركة السياسي الى خارج البلاد مجرة أمن ولجوه من فهر النظام المايوي أو هجرة خووج واستثنار عليه مسيمي لاحكام وتولة الخارسية، وقد باشر الحارجيون من عناصر الحركة الاسلامية بالتماون مع حلفائهم الوطنيين انصالات بجهلت اعلامية عالمية للتشهير بالنظام ونظالعه، ووجهات تحريرية وقروية نضامتا وتعاولاً. وبدول جاورة وبعبدة ـ كالسعودية واليوبيا وليبيا عن أتاحوا دهيأمادياً، أو معنوياً .

أو أباحوا الاسترفاق بارضهم أو شجهم ضد النظام المايوي، وهيأت هذه الشورة السياسية للحركة الاسلامية أن تعقد صلات مع تلك الدول بيات حية تشغيع بوجاهة رجال الاحزاب الوطنية الحليقة. ثم تعززت بما يتحاوز حاجة الأومة السياسية الراهة وزنها المحدود وعايضم وسناف الحوية واعتقال الرجال وتؤقف الاحمال بالداخل. انتقل تقل كبر من طاقة الحركة الى العمل الخارجي - تنظيها وتعبقة للوجود المغترب المتكاثر من عناصر الحركة الى العمل الخارجي - تنظيها وتعبقة للوجود المغترب المتكاثر من عناصر الحركة الى الاسلامي، وتغييرا حركة اعداد المجاهدين لمفاومة النظام السران أو لتناف المساحة الواقال الحركة اللهدودي وحديداً لكل مركز في العالم للنشاط الاسلامي، وتغييرا حركة اعداد المجاهدين لمفاومة النظام السران أو لتناف الحركة الاسلامية بالسودان . وحشداً لكل أسباب الدعم العالمي الاسلامي الصالح الحركة الملابع، بالسودان . وحشداً لكل أسباب الدعم العالمي الاسلامي الصالح الحركة الطارح، وعرضا لتموذجها في الملابع، بالسودان . ونشراً لشأن الشارة ونقلا لتجاربها وعرضا لتموذجها في الملابع.

وتأكد .. من قيام جانب كبير من الحركة بالخارج وانشداد الجانب الداخلي ألم المناوجي و انشداد الجانب والاهتماء . وتطور ذلك ألى تجارب عملية في التعرف والاتصال والى مشروعات فعلية من التعامل والتعارن . وقد أثمر ذلك بعثا لفقه المعلاقات العالمية . فيا كان من توجه هم قم عمل خارجي عقوي تلقاه الطالم الاسلامي تطور الى تقفه في منج العلاقة الاسلامية العالمية . وما كان حفرا من الدول أو نفورا من الدول التجربة ويفقيل القوة المواققة التي اكتسبتها الحركة . وتحول ألى الدول يأثر التجربة ويفقيل القوة المواققة التي اكتسبتها الحركة . وتحول ألى الدول الخيار العلاقات الدولية ومنزاها واقبال على عمراجا وتوظيفها لصالح حركة الأسلام. وللى عادلة تفهم المسالك تلك العلاقة وتبصر تأزقها ومشكلانها الأسلام. ومنهانها ..

العلاقات العالمية كانت السنوات الثمانون الميلادية بما تمهد من رصيد التجارب السالفة وبما واتى من ظروف المصالحة والمشاركة السباسية والنمو والاستقرار . فاتحة عهد جديد للحركة الاسلامية عامر بالعلاقات الدولية والعالمية. فقد حفظت الحركة ورعت كل صلة خارجية تهيأت سابقا مع أي شخصية أو هيئة أو حركة اسلامية. أو مع جهة اعلامية أو ثقافية أو اجتماعية او اقتصادية او سياسية او شعبية مسلمة أو غير مسلمة. أو مع دولة أو منظمة عالمية. وحيث تحولت الحركة قبيل الثمانين الى المنهج التخطيطي الشامل في أهدافها وأعمالها كافة وأصبحت لها مصالح ومرام متعاظمة تتعدى السودان. فقد كشفت صلتها نحو الاحاطة بالعالم تطويرا لما سبق وامتدادا شاملا بكل نحو يتيسر، لا سيها ان تعاظم شأن الحركة وتعاظم شأن حركة الاسلام في العالم عموما وتواتر أخبارها وتظاهر آثارها .. دعت قوى كثيرة في العالم الى مضاعفة مبادراتها نحو الحركة الاسلامية بقصد الاستطلاع أو التعاون أو التقية والكيد. ثم ان السودان موطن الحركة \_ وهو بلد ذو وشائج عالمية وثيقة وكثيفة بوضعه الجغرافي وتركيبه السكاني والثقافي ـ أخذ يعتريه وماحوله الاضطراب والضعف الاقتصادي والسياسي وجعله عرضة لداخلات اللجوء والاختراق والغزو والضغوط بتصريف الدعاية والاعانة

هكذا أدارت الحركة اتصالا وحوارا واسعا باللدواتس العلمية والاعلامية والسباسية في العالم .. حول أحوال الاسلام الناهضة . وحول أوضاع السودان ومصائرة .. لا سيا فضية الشريعة ومسألة الجنوب وأزمة الدين والمونات الاقتصادية الخارجية . وضاعفت الحركة اتصافا وتعاملها وتعاويا عم الحركات والشعوب الاسلامية بتحو ما سيقا الاطارة .. والمنافقة وأسبوية وأوروبية من الشعوب والحركات واللدول الاخرى عربية وأوريقية وأسبوية وأوروبية من

وتسليط الترهيب والترغيب وذلك عما دعا الحركة لمزيد من الاهتمام

بالعلاقات الخارجية المؤثرة على السودان.

أجل التعريف بالحركة وعيطها الوطلي والسعي في مصالح السودان - تبادلا ثقافيا وتجاويا و تعاونا فيا وسياسا. وفي سيل ذلك تعددت زيارات وفود الحركة الحاصة والرسمية الى دول عربية وآسيوية والوروبية وافريقية، واستدعت زيارات وفود خارجية رسمية وشعبية، وتبادلت حضور المؤقرات وتوزيع المشررات ومعاراتة الحبرات. وعقدت اتفاقات تنسيق نظامي مع حركات وهيات اسلامية مختلفة. ونظمت مشروعات تعاون مع جهات ودول شتى قريبة وبعيلة. وأدارت حواراً حراً مع جهات بعضها مسيحية أو يسارية أو علمانية ومع دول بعضها مواد وبعضها معاد لها وللسودان.

وقد تجاوزت الحركة الاسلامية بمدى علاقاتها دوائر علاقات سائر الأحزاب والتيارات السودانية، فعها كان بعض هذه مدفوعاً للخارج بترجهاته الشيوعية أو القومية أو علاقاته التاريخية. وكان بذلك مرتبا للوجهة معينة، فان الحركة الإسلامية كانت متحروة من كا أرتبان وانحياز. فلاستقلال أصل في سياستها الحارجية وعامل اتساع لدائرة علاقاتها. وقد تجاوزت الحركة كذلك كسب غالب الحركات الاسلامية التي قديمها الحفر والتخفظ أن ضالة الوقع فرهنت في العالم رزهد فيها، ولقد قدننا التحامها الوثيق بمسرحها الداخل ما يتوهم أنه قد يشغلها ويتصرها، لكنه في الواقع نبهها لخطر العامل الحارجي ومغزاء ونيه اليها العالم الحارجي.

ومها بلغت الحركة في العلاقات الخارجية والعمل الدبلوماسي. فلابد ان نذكر ان كسها في ذلك المجال جاء متأخراً نسبياً، ذلك أن المؤقف الفكري الذي بدأت به - عل الأدب الاسلامي الذي كانت تتغذى به ـ كان قاصراً على التوجه العالمي العاطفي المجمل، فلم يهنها لمباشرة العلاقات الخارجية القملية بقوة، ثم ان الوظيفة الخارجية للحركة اغا ترتبت عن تطور وظائفها الاخرى، اذ تحت حاجتها للمالم وقدرتها في الاصداد الدي وميا قدرها عند العالمين، وعكي تنظيم الجماعة المنبي بالشؤون الخارجية قصة تطور وظيفة الحررة الخارجية. فقد كانت قيادتها يوماً عاطلة من أي جهاز متخصص للشؤون غير السردانية التي يتولاها القادة عقداً حين تطراً. ثم استنعى اغتراب طائفة كبيرة من أعضاء الجماعة أنشاء مكب للاتصال بهم ومراسلتهم ليواكبرا تطور الحركة الداخلي أو لينقاموا عطاءهم فيها. وكان طبيعاً بعد نضخم العمل الحارجي في عهد مقاومة النظام المايوي. وما ساق من علاقات خارجية واسعة، أن يعبر تنظيم الحركة عن حجم هذا الهم المتعاظم باقامة أمانة مستقلة للشؤن الحارجية تطورت فيا بعد لتترك رعاية المخارجية بشمايها المختلفة المدين بالعلاقات الحركية الاسلامية. أو بالمعلاقات الديلوماسية والشعبية العالمة عامة. أو يقضايا حركات التحرير والمجاور والجهاد .

السياسة الخارجية لما تقدمت السنوات الثمانون بحصيلتها الفنخمة من العلاقات العالمية وتقدمت الحركة فيها نحو التضيع والاستواء والنظر الاستراتيجي. تطور كسب الحركة من الهم والعمل والتفاعل الخارجي الى الفقهيات والاستراتيجيات والمنهجيات والسياسيات في التوجه العالمي.

ففي جانب العلاقة بالحركات الاسلامية. كان الموقف ـ الذي يجيد التصديمة العالمية والله على المبدئة أخيسة في المحتمدية العالمية والله على المبدئة والمحتمد العالمية في غط المتفاقات شائعة مترسم المدافة واسمعة التعارف عمن وتتبت النزام السمي نصوها بوسائل مقررة. أما في هذه المرحلة. فقد الجمهت الحركة الى منهجية تنسيقية كلية وتنطقة مؤتمر عالمي للحركة الاسلامية بحمد عناصرها المتعددة في العالم ويجيط المينام المسابق والتعاون والتناصر بينها ويستقر بوسائل السمي التوسيدي الاسلامية من خلال المناظرات والمشاورات مع الاتحودة المحلورة المسابق مع الاضراع مع الاتحودة المحلورة المسابق من الحركة في شأن الملاقات

ليتمخض عن مذهب متكامل بادلته الشرعية وحيثياته الواقعية ومقتضياته العملية ـ على نحو ما تقدم أيضا وما اشتملته أوراق منشورة.

أما في السياسة والعلاقات الخارجية عامة. فقد كان تحرك الحركة يندفع بدواعي الوعي والهم العالمي اجالاً، لكنه في هذه المرحلة أصبح موجهاً يتقشهي الاستراتيجية المؤضوعة للتمكن الاسلامي. ومصوباً با يقوم معادلات القوق العالمية تعزيزاً لما هو موال وكبتا لما هو معاد للمشروع الاسلامي بالسودان، وعسرباً بما يسد ثفورا بادية ويتم شرائط لازمة ويما يدفع عن السودان والاسلام أو يعين.

وقد أدارت الحركة حواراً فقهياً في الشئون العالمية والدولية، ووضعت من نتائج اجتهادها ورقة منشورة في السياسة والعلاقات الخارجية \_ توصل المعان على تعاليم الدين والشرع وتصاريف الواقع المحلي والعالمي وتعين الاهداف وتوجه السياسات وتحدد الوسائل. وتنزل القول وتفصله في علاقات السودان والحركة الشعبية والرسمية مع العالم دوله وأهله وقضاياه، وأخذت الحركة تتناول وتعالج قضايا فكرية فقهية في السياسة والعلاقات الخارجية. مثل: التوحيد بين مصلحة الحركة ومصلحة السودان. والتوفيق بين قيم الاسلام ومعاييره المطلقة ومقتضيات المصلحة والضرورة الوطنية أو الحركية في التعامل الخارجي. أو التوفيق بين الاستقامة والوضوح في الموقف أو المعاملات ومراعات أعراف الدبلوماسية وطرائقها. والجمع بين العلاقة الاسلامية الحركية الأخص والعلاقة بالشعوب المسلمة عامة ثم بالدول المسلمة لا سيها حين تتناقض المقتضيات. والتوازن بين الايجابية المقبلة على العلاقات الخارجية مع من اتفق والتحفظات في موالاة دول الظلم أو الكفر التي لا تنفك عن كيد للاسلام والمسلمين. وان لم تثر مسائل السياسة الخَارِجية الفقهية خلافات أو زوابع بين أعضاء الحركة ـ على دقة مأزقها واستوى فيها مبدأ رفع الحرج في اجتهادات السياسة الشرعية. ومن ضوء الاستراتيجية وهدى المنبج ونظام السياسة ورشد الفقه ما تم للحرقة الاسلامية أخيرا. أنجه بها الأمر ألى التوارق والتوجيد بين كم عملها الخارجي المتوارك وكيفه الحكيم الرشيد. بل بين كسهم الديني الداخل والخارجي ـ تكافؤا في الوقع، وقائلاً في المبحور

المكاني الفعال والامتداد العالمي المطلق. وتكاملًا في التدين عمقاً وافقاً.

ومحاذيرها ـ فذلك انها وافت الحركة وقد نضج فقهها التطبيقي في كل مجال

# الاتجاه الاعلامي: الحوتف العام من ا<del>لتح</del>ية ال<del>فلطينية</del> « نقد وعرض»

بقلم: خالد صلاح الدين

خالد صلاح الدين من مواليد فلسطين ومهتم في الشؤون الاسلامية وتعبر مقالته هذه عن نيار اسلامي عامل حالياً في فلسطين.

## الاتجاه الاحلامي: الحوقف العام من القطيعة القلطينية «١٩٤٨» (١٩٨٨» «تقد وعرض»

إذا كانت الشورة الفلسطينية قد اخطأت السطرين الصحيح في التاتيج التاريخية الهائية بعدم الانطلاق الوضح من الاسلام، فإن الحركة الإسلامية قد ارتكبت خطأ فادحاً في عدم طرح استراتيجية الممارسة المجادية الثورية، أي ان الورة الفلسطينية قد أسقطت التجسيد العملي الحيادي لاطاره النطري، ولذا قان الحركة الاسلامية حين تنحو باللائمة على الثورة الفلسطينية أو يتطالبها بأن عليها، أو بأنه كان عليها أن يتطلق في نضاها من المسلط، فإنها تنزم نضمها مبدئيا بضرورة أن تجسد ينشعها ما اسقطه الاخرون: نظراً وكارسة. وهذا الوضم أدى بالحركة الالسلامية إلى الدائمة إلى الدائمة إلى الكاملة إلى الدائمة إلى الكاملة المسلطينية والكفاح المسلح في إطراقة المائية الكاملة المسلح في الخراكة المسلح في الخراكة المسلح في الخراكة المسلح في الخراكة المسلح في الحراكة المسلح في المسلح في الحراكة المسلح في العالم المسلح في المسلح

الطرح النظري الخالص الذي يقوم على تقوير البادىء العامة والأمال الملقة على حتمية تاريخية اسلامية في المستقبل، فالحركة الاسلامية لا تفتأ ندعو الى الجهاد، وقدين عجز الأنظمة وتخاذها وسياساتها.

### الإستراتيجية العامة للإتجاه الإسلامي العريض وأثرها على الموقف من القضية

إن استراتيجية الخط الأساسي التاريخي في الإنجاه الإسلامي تقوم ـ في واقع الحال ـ على خلق تيار شعبي فكري وشعوري واسع، يمكن مع الزمن ان يشكل قوة ضاغطة على الأنظمة الحالية لتيني الاسلام والجهاد، استجابة للروح الشعبية الاسلامية المتصاعدة. وبهذا فإن خط هذه الاستراتيجية يتجه دائم ال والآخرين، الفين يملكون القرار العملي أو أدوات القوة المادية الفاعلة سواء كانوا تنظمة أو خطعات. ويعكم هذا المتطلق لإبد أن يقتصر موف الحرّة الاسلامية على اقتراح الاطار النظري وعادلة اقتاع الأخرين به أو انتقادهم لمحمد تبنيه، أو الضغط الأخيرين وقسلهم دلاخياره ووضعه الطح النظري للحركة الاسلامية. وبإيجاز قان موقف الحركة الاسلامية من هذا الجانب يتمثل في تقديم الوصفة لمن يملكون القدرة على تطبيقها أو عدم تطبيقها أو عدم اللذي يجب أن لا يقعلوه، والما لذي يجب أن لا يقعلوه، على الما الخرةة الإسلامية يفعلوه، وما الذي كان يجب أن لا يقعلوه، أما الذي يجب ان المتعدلة الحركة الإسلامية الحركة الإسلامية من منها: والما المبادرة الجهادية الشعبية، فهذا مع الأسف ما تجاهلته الحركة الإسلامية المؤتمة منا المناطقة المؤتمة الاسلامية منها: الاسلامية أما يتما الله المسلامية المؤتمة الاسلامية منها: الاسلامية المؤتمة الاسلامية منها: الاسلامية المؤتمة الاسلامية المؤتمة الاسلامية من الأسف ما تجاهلته الحركة الاسلامية المؤتمة المؤتمة المؤتمة معنا مردات منها:

ــإن هذا الخيار غير عملي أو غير يمكن من الناحية التطبيقية في الأونة الراهنة وضمن ظروف القمع الحالية. فالحياه الشعبي الاسلامي يحتاج الى ظهير يحيمه ويتجو له قرصة الانطلاق في صورة دولة أن نظام اسلامي، ديللك فإن انطلاقه بغير ذلك الظهير لابدان يصطدم مع القوى الرسمية التي ستحول بين الحركة الاسلامية وين عمارسة الجهاء

ومثل هذا الموقف لابد ان يقود الى ترسيخ استراتيجية الحركة الاسلامية التي أشرنا إليها أنفا وهي العمل على توسيع النيار الفكري الإسلامي بوسائل غير صنفة ولا تؤدي أن الصدام مع الأنظمة في وقت بكر على الأقل، ومن ثم استخدام هذا النيار الضغط على الأنظمة والمنظمات التي الاسلام واعلان الجهاد العام، أو على الأقل اتاحة الفرصة أمام الاسلامين والمسلمين المتعطشين الى الجهاد بصدق لكي يمارسوا دورهم الجهادين والمسلمين المتعطشين الى الجهاد بصدق لكي يمارسوا دورهم

#### ردود الفعل النظرية تجاه ممارسات القوى الأخرى الفاعلة في ساحة القضية

ومن تناثيج هذا الموقف العام أن المواقف الفرعية المثبثة عنه تجاه القضية الفلسطينية والكفاح الشعبي للسلح كانت تقوم في معظم الأجيات وما زات تقدل عن معظم الأجيات التعليق النظري على الأحداث من خارج الانخراط العملي المباشر فيها، عاكان دائي يضعف من مصدافية هذه التعليقات ومواقف الحركة الإسلامية في موضع التهمة وبخاصة في يتعلق بتعليقاتها على مواقف النظمات الفلسطينة القاعلة وأحطائها فعها بلغت لهذه التعليقاتها على مواقف النظمات الفلسطينة القاعلة وأحطائها فعها بلغت في تضحيات الأخرين وجهودهم العملية من موقع الركود، إن لم يذكر المنج

تأجيل قضية فلسطين ريثما يتم تحقيق مقدمات العودة الذاتية الداخلية للإسلام بأساليب الدعوة الفردية وخلق تيار فكري عام والتربية والتوجيه والازشاد... المخ.

ومن نتائج هذا الموقف العام أيضاً، ونظراً لاشتراط توفير الأخرين مناخاً حراً للإسلاميين والمسلمين لمعارسة الجهاد، ان لم يعلن الأخرون بأنفسهم قبول الخيار الاسلامي العام والجهاد الاسلامي، نظراً للذلك كله لإبد ان تجد الحروقة الاسلامية نفسها منسأنة لما تأجيل تفسية فلسطين ريشا يتم تحقيق المقدمات العامة وهم يعبارة موجزة: العودة الذائية لما الاسلام. ولما كان الحظ الأسامي التاريخي لاستراتيجية الحركة الاسلامية - كما أسلفنا لا يأخذ صيغة قررية، ويكتفي جدف خلق تبار فكري اسلامي ضاغط على الأخرين ويتجنب استخدام ما يوصف بوسائل المنف الثوري، فلابد أن يتخذ اسلوب الدعوة الى تحقيق مقدمات العودة الذاتية الى الاسلام اشكال الوعظ والتنبيه والترغيب والترهيب، الى ان يصل ذلك الى مفاهيم مبدلية مفرطة في عموميتها النظرية الوعظية من مثل المقولات المتكررة التالية: إن علينا أن نعود الى الاسلام والى عاسبة النفس وتنقيتها من الشوائب

والأنكار الداخلية لكي نستحق النصر. \* ان عدنا الى الاسلام وبدأنا بأنفسنا فطهرناها من الذنوب والعيوب جاء نصر الله ودمرنا اليهود.

طفر الله انما يعدُّبنا باليهود لأخطائنا وذنوبنا.

 اننا نستحق ما جرى علينا لانحرافنا عن جادة الحق وإنهماكنا في الحياة المادية الفانية ونحو ذلك.

وقبل أن يسرح البعض بانباسنا نقول: اثنا لا نعارض هذه المقولات من الوجهة الدينية المبدئية. ولكن الخطأ - كل الحطأ - يكمن في الاطار الاستراتيجي العام الذي تصدر حت. فإل من يترجه الحطاب في هذه المقولات؟! الى الاسلامين المؤمني؟! أن هؤلاء هم الذين يخاطون يجتمعاتهم بيذه الأفكار، فهل يكون المخاطب - يكسر الطاء - هو عين المخاطب - يقتح الطاء -؟! هل يكون الداعية هو المنحول

إن الدعوة الى العودة الى الدين والتطهر من الآنام والذنوب والتخلص من مظاهر الشذور والانحراف عن جادة الاسلام، تفترض أن الخطاب فيها موجه الى من تبتشل فيهم الانحراف والزيغ والضلال في إطار المجتمع موجه الى من تبتشل فيهم الانحراف والزيغ الفلكيا، ومن ضمنهم: الأنظمة تمثلة في مسؤوليها، والمشارب وأصحاب الاتجاهات الفكرية والخرية غير الاسلامية، والمسلمين بالهوية والفساق والملاحدة.. وكل من يعتبر مسؤولاً عن مظاهر الانحراف العامة، إضافة الى مظاهر انحراف السلوب الوعظ الى مظاهر انحراف السلوب الوعظ

والنتيه والنذكير كافياً ـ مع مرور الزمن اللاعدود لكي يتغير هؤلاء ويعترفوا بأخطائهم ويتوبوا عنها ويعودوا الى الاسلام في صحوة عامة للضمير؟!

إن هذا النوع من التفكير ينطلق من عدة افتراضات ومفاهيم خاطئة

أهمها:

الفهم المخطىء لطبيعة المجتمع، ومن ثم لأسلوب تغييره، فهو يفترض في الفهم المخطىء الطبيعة المجتمع، ومن ثم لأسلوب تغييره، فهو يفترض في الفهمت مع الأون يغني مجموع المقابد أو فير المجتمع معني أن يغني مجموع أفراد المجتمع، أو معظمهم بوصفهم أفراداً وعلى نحو كمي متصاعد. فالفلة المؤمنة خلا تصبح مع الزمن كثرة بوسائل الوعظ والتربية والتنبيه والتغيير والإنتاج الشخعي، حق يمكون من ذلك تبار طريض واسم يشكل قوة ضاغطة على أصحاب القرارات لتبني الحلول الاسلامية وازالة يشام الانعراف، ان لم يكن ذلك اقتناعا منهم، فاضطراراً أمام الرغبة العامة لتبار المجتمع العريض.

 ويفترض هذا الفهم أيضا أن معظم أفراد المجتمع هم مسلمون مؤمنون بالأسلام، ولكن فيهم الكثير من مظلمر أجلهل الديني والانحراف السلوكي. ولذا فأن أسلوب الوعظ والتنبيه والانتاع كفيل باعادتهم الى الفهم الصحيح للاسلام ومن ثم الى السلوك الاسلامي القويم. إن هذا الفهم بغفل الحقائق التالية:

 إن المجتمع ليس بساطة - المجموع الكمي لأفراده، إنما هو نظام اجتماعي أو تركيب اجتماعي تنطل فيه العلاقات الملاية للمجتمع والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية... الغ. وهذا المؤسسات التنظيمية المختلفة مترابطة ترابطا عضويا تبادل من خلاله الثائر والتأثير، وتعكس بجملتها الواقع الموضوعي العام للمجتمع. والنظام السياسي على راسها بجسد هذا النظام الاجتماعي ويخلك ويمثلك أدوات القوة للحفاظ عليه ومن ثم الحفاظ على مصالحه ومصالح من يهمهم بقاء المجتمع على حاله لضمان استموار هذه المصالح.

\* وهؤلاء لا تخضع خياراتهم الايديولوجية للقناعات العقلية التي يمكن التأثير فيها من خلال الوعظ والتذكير والتأثير، وانما تخضع لمصالحهم المادية في المقام الأول. واذا كان ممثلوا النظام الاجتماعي هذا يقبلون ببعض مظاهر الاسلام في الأطر الرسمية والتنظيمية بدرجات متفاوتة فإنما يعود ذلك الى الطبيعة الانتقائية للثقافة التي تمثل هذا النظام. أما ان يؤخذ بالاسلام نظاماً اجتماعيا عاما للمجتمع فهذا يعني القضاء على مواقعها ومصالحها وارتباطاتها. فهي لا تأخذ منه \_ في أحسن الحالات \_ إلا بالقدر الذي لا يهدد تلك المواقع والمصالح والارتباطات والذي يكفي لامتصاص المشاعر الاسلامية الشعبية النامية، ويوحي بأن النظام لا يتعارض مع الاسلام، أو أنه أكثر من ذلك يسير مع الزمن في اتجاهه. أما اذا اشتدت المطالبة الشمبية لطرح البديل الاسلامي الاجتماعي الجذري الشامل الى حد لا تنفع معه وسائل التطمين والامتصاص وطرح الشكليات الاسلامية الجزئية، فإن ممثل النظام يلجأون الى وسائل القمع العنيفة كما حدث فعلا في تاريخ الاتجاه الأسلامي ، حتى لو لم يظهر الاتجاه الشعبي الاسلامي أي مظهر مباشر من مظاهر العنف، اذ يكفي ان بأخذ شكل المعارضة السياسية المنظمة المؤثرة، أما التدين الشخصي فهذا ما لا يمانع به النظام عادة، كما انه لا يمانع بالالحاد الشخصي، اذا لم نترتب على هذا أو ذاك أية مواقف سياسية معارضة للنظام. هذا على مستوى ممثلي النظام من حكام وساسة وأصحاب نفوذ.

أما على مستوى القاعدة الاجتماعية الشعبية العريضة فمنهم من يمكن ان تؤثر فيه الدعوة الفردية بدرجات متفاوتة تتراوح بين تحويله الى داعية فعال وبين الثائير المحدود في مشاعره العامة وسلوكه. ومنهم من لا تؤثر فيه الدعوة اطلاقا. ولكن المهم ان ثمة بين أوساط الفاعدة النصبية العامة للمجتمع من لا يكتفون بعدم الاستجابة الفردية وحسب، بل هم يعادونها ويعملون ضمن عقائد وأطر فكرية أيدولوجية غير اسلامية منظمة وغير منظمة من وطير منظمة مرون ضرورة تغيير المجتمع، وعارسون شاطهم في هذا الاتجاه، ولكن من خلال المقائد الجاهلية المعادية للاسلام.

فكيف يتوقع إذن أن يتم تغيير المجتمع إسلامياً، وتحقيق مقدمات العودة الذانية للاسلام، يوصف ذلك شرطاً لجياد العدو الخارجي، بوسائل الوعظ والتنبيه!! أن تشخيص المرض واقتراح الدواه ميني على تعريف حسبن للمرض نفسه، وهذا التعريف في عبال العمل العقائدي السبامي - مستمد من المعتبدة التي يؤمن بها الشخص. ويذلك فأنها براه الداعية المسلم مرضا اجتماعياً أو انحرافا عن السوية لا يراه كذلك غيره من أصحاب الاتجاهات الاخرى المخالفة. فهل يمكن اقتراح دواء لمن لا يعترف بوجود المرض فيه؟!

إننا استاضد الوعظ والتنبيه والتذكير، ولكن يجب ان لا تبالغ في دوره وعلاقاته وموسساته. ومن مظاهر أسلوب الدعوة الفردية والتوجيه والتربية وعلاقاته ومؤسساته. ومن مظاهر أسلوب الدعوة الفردية والتوجيه والتربية ذلك للظهر العام الذي يجري فيه النصح والارشاد وانتقاد الأحطاء وبالانحرافات والمظاهر اللا إسلامية من على الثابر العامة. وهذا يشارك فيه أعوان الاتجاه الاسلامي المنظم، ولكن بصفتهم الفردية، كما يشارك فيه دينا وموجها السلوك بل يعتبره مصلداً من مصادر الشريع الكثيرة في صيغة يكن تقدماً في بجاملته للحرس الاسلامي، طلما أن ذلك لا يأخذ صيغة المعارضة السياسية المباشرة للنظام. بل هو مسعد لتشجيع هذه المعارسات الوعلية التوجهية في اطار وجوده الذائل. والإنظمة العربية كالع تقريباً نص في دساتيرها على أن دين الدولة هو الاسلام، ويقود للأوقاف والمشتون الاسلامية وزارة رسمية، وتسمع برجود مؤسسات اسلامية خبرية أو نحوها أل جانب المؤسسات الرسمية أفق على الواقع الاجمالي غير الاسلامية . فلا غيابة أذن ان شاهد رجال السلطة أنفسهم، ويمثل وزارات الأوقاف وهبيرة النظام على المتابر العامة عمن ضرورة الرجوع الى الدين لكي يحقق اللسمي المنظم على المتابر العامة عمن ضرورة الرجوع الى نظاق مسؤوليته، وضرورة إزالة مظاهر النسرة الأدوية بهنيره في نظاق مسؤوليته، وضرورة إذا يمثل القرد بنفسه ثم بغيره في المالاجي من شرورة الدين المحمد المنابعة على مظاهر الاحراف المالاجية على مظاهر الاحراف المالاء من مثل وجود المخدار، حالة على مثلة والأزباء الخليمة والالانكراف الدين مع فقلنا على الداخلية والإنجاء الخليمة والالانكراف الداخلية على مظاهر الاحتواف الداخلية بعدمان عام المجهاد. والنظام لا يرئ في ذلك كله أي بأس، لأن هذا الأنجاء وتطوق الخلي المنابعة الخيل المالي ينشرق الخلي المنابعة الخيل المالي ينشرق الخلي المنابعة الخيل المالي ينشرف ما بان

و صوف التهمة عن النظام نفسه وعن دوره في افراز هذه المظاهر اللاحبادية المنحوقة، وفي النظام عن مواجهة العدو الخارجي وفي تعطيل الحكام الاسلام، بل التأمر على التأمرية ومن ثم تخونة المشكلة الى المناس المؤداة ويعدل من يتجه عطلب التغيير الاسلامي الى النظام ما فالاجتماعي الجاهلي برحته، يتجه الى أقواد الشعب ضمن هذا النظام ما فاذا لابد من تحميل مسؤولية الهزائم الاحد، فالشعب هو المسؤول. وأذا كان لابد من تحميل مسؤولية الهزائم الاحد، فالشعب هو المسؤول. وأذا كان نظلب التصر حقاً فهذا مرهون يمدى استجارة أفراد الشعب للمواعظ الاختياء. وال عبر لتحميل المسؤولية

للسلطات النظامية. وهكذا يجري نأجيل قضية الجهاد والتحرير عملياً الى أمد غير مسمى، ويتخذ من الهزائم والصائب والانكاسات العامة حجة على الشعب وجموع أفراده. ويجري تدجين المسلمين - بهذا الاسلوب - لتقبل الحرائم بوصفها عقوبات عادلة الاخطائهم وانحرافاتهم، وينصب النقد والتقريع على المظاهر الجزئية الحارجية دون الاسباب المعيقة والاطار الاجتماعي العام الذي أفرز هذه المظاهر، ولابد أن يفرز غيرها طالما بقي مستمراً،

إن النتيجة النفسية التي يصل اليها هذا الاسلوب متعددة الجوانب والمظاهر في سلبيتها اذ يصرف الاهتمام عن ميدان المعركة الموضوعي الواسع الذي يشتمل في اطاره على كل الجزئيات، وعوضاً عن ذلك يحصر ميدان المعركة بكل عناصره المتضاربة في ذات الفرد ونفسيته، فالفرد هو العدو وهو الضحية، وهو الذي يظلم نفسه وهو الذي يتحمل عواقب هذا الظلم، هو المعتدي بانحرافه وضلاله وهو المعتدى عليه. ولما كان العدل من مقتضى حكم الله ، فإن كل ما يقع علينا من الهزائم والضربات ما هي إلا مظاهر من انتقام الله العادل. وبذلك يجري امتصاص مشاعر الغضب والنقمة ضد العدو ويجري تحويلها ضد الضحية. وانسجاما مع هذا الموقف يستخدم مفهوم مجاهدة النفس بديلا عن جهاد العدو، ويزداد التركيز السلبي على أولوية جهاد النفس بوصفه الجهاد الاكبر، وتعزل معاني الأيات الكريمة من مثل دوما أصابكم من مصيبة فيها كسبت أيديكم، عن موضوعها الصحيح من سياق المنظومة الاسلامية الشاملة. أما الفرد الذي يصبح عبر هذا النوع من التفكير هو ميدان المعركة وعناصرها فهو شخصية معنوية مطلقة لا تحديد لها، ومن هنا تضيع حدود المسؤوليات الاجتماعية والسياسية: مسؤوليات الهزائم ومسؤوليات التغير. ويغرق الناس في حالة من القدرية السلبية المستسلمة التي لا تنسجم مع روح الاسلام وشخصيته الفاعلة.

ويظهر هذا الموقف في أفسى صوره حينها بأن في وقت يمارس فيه العدو أبشم أساليب غطرسته ووحشيته خلال الغزو المسكري والمجازر النعوية الرهبية التي لا تنال من القوى المقاتلة قدر ما تحسد من أرواح الملدين من شيوخ وأطفال ونساء، ويذكرنا لمدالوقف بالقصة التمشيلة الممروفة التي تدور حول رجل سرفت منه دابته فاجتمع الناس عليه يلومونه ويقرعونه لأنه لن يجسن رباطها ولم يتحوط لها من السرقة، فلها بالقوا في ذلك ويقا طويلاء ذكرهم بنان عليهم أن يسبو اللمس ساعة واحدة على الأقل.

فلا عجب إذن أن تشجع السلطة هذا النوع من التعبر الاسلامي، وان تستوء للتهوب من السؤولية ولاحتواء الانجاهات الاكثر ثرورة في الفكر الاسلامي السياسي . بل ان بعض الانظفة الاكثر تساهلا دوها لتسعح عا هر أكثر وبخاصة في ظروف تقاقم النفة العامة على التقصير والتخافل فترك للخطباء المتحسين المخلصين وغير المخلصين أن يكيلوا الانجامات ضدا المواقف العربية العامة وبي ضمنها المواقف إلى سعة باصدة: حكام العرب جمعا دون تحديد والشعوب العربية جميعا دون غير للمواقف والمواقم . جمعا دون تحديد من على المنابر العربية جميعا دون غير للمواقف والمواقم . العامة قان السلطة لا تسمع له بتجاوز حداً معيناً على الرغم من أن أصحابه يتطقون به بعشتهم المؤونة فاذما حدث وغيراً أحد الخطباء أو اللدعاة بادانة يتطقون به يتشخيم المؤونة فاذما حدث وغيراً أحد الخطباء أو اللدعاة بادانة من قدف مرازاً وما بزال يحدث .

• اضافة الى المظهر العلني العام من على الثابر العلنية والذي تحدثنا عنه أنفاء يتخذ أسلوب الدعوة الفردية والتوجيه السلوكي والأخلاقي الديني صيغة اكثر تحديداً وتطوراً. ونعني بها الصيغة التنظيمية، فالثيار الفكري الشعبي الذي يطمع الحفظ الاساسي في الاتجاه الاسلامي الى تعميقه وتوسيعه يقوم على بعدين أو خطين: خط الحركة المنظمة وهي التي تشكل الجسم الأسامي المتماسك قدا التيار، وخط التأثير الشعبي العام الذي يمكن أن تثيره الدعوة المنظمة في رسطها الاجتماعي، ولكن أستراليجية هذا التيار، بحسمه المنظم ضاعفتة على الاخرين (الانظمة وأصحاب القرار) للسيادة لى أغاذ وتطبير القرارات الكيلة بتحقيق مقدات العردة الى الاسلام، ومن ثم اعلان القرارات الكيلة بتحقيق مقدات العردة الى الاسلام، ومن ثم اعلان واجبهم، وقد سبق وناشئا أعطاء هذا التصور وصفة. ويكفي هنا أن شير واجبهم، وقد سبق وناشئا أعطاء هذا التصور وصفة. ويكفي هنا أن شير صيغة قرية تشير المجتمع الا أنه عظور في معظم الدول العربية لمجرد انه يتخلوه في المبعد السيامي، وفي الدول التي يطرح انه يقالم المائية من عاملة وفي الدول التي يطرح انه يقالم المائية السياسي، وفي الدول التي يسمح له في عارب نشاك هذات نظر المائية المبعد السياسي، وفي الدول التي يسمح له في عارب نشاك عاربة نظاف عدود لا يسمح له بتجازي إطلاقاً.

وقبل أن نحضي في هذا التحليل النقدي، ولكي نسبهل على الفارى، ربط أجزائه، بحسن بنا أن تلخص الآن ما شرحتاه أنفا حرك موقف الإنجاء الاسلامي العام من القضية الفلسطينية، وما يتصل بها من موضوع الجهاد والمطلقات الاستراتيجية لمثل المؤقف، وذلك في النقاط الثالية:

المنطقات الامتراتيجية هذا الوقت، وتعالى المقاد الثانية:
الفاعد الاخرى الخلق الخالف الذي يقوم على تحليل وتقييم مواقف القوى
الفاعلة الاخرى (انظمة أو متطلعات) بمبيار الاسلام انتخاداً أولوماً أو نصحاً
أو توجيهاً، وبإيجاز تقديم الوصفة النظرية الاسلامية للقوى الفاعلة.

ويبيع هذا المؤقف من الحلف الاستراتيجي الاسلحية للوتجاه الاسلامية
الذي يقوم على الدعوة الفرية (المنظمة وغير المنظمة)، والذي يطمح في أكثر عبين عام يكون مجانية أداة ضاعفة على أصحاب طي أحداث الفراط عبي عام يكون عبانية أداة ضاعفة على أصحاب المقارات والقوى الفاعلة لتبنى الحالول السلامية والاستجابة لعمليات

الفرار مع اشاعة الروح الاسلامية بين عامة الناس والتأثير على سلوكهم ومفاهيمهم . \* أحد التنائير الفرعية لهذا الانجاء فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية - هو تأجيل

«أحد التناتج الفرعية لمذا الانجاء فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية - هو تأجيل ملم القضية وتأجيل مطلب الجهاد - عملياً - ربياً يتحقق شرطه الاجتماعي الداخليّ : عودة للجنمع لني الأسلام أفراداً ونظاماً لكي يتوافر بذلك مناخ حر للماحل المهاد الرسمي والشعبي، أو لشعبي على الأقل دون موانع من السلطة الرسمي والشعبي،

ويتهي هذا الموقف الى توجيهات وعظية عامة، تنصب في معظمها على
 مظاهر الحياة الاجتماعية المتحرفة عن سوية الاسلام، وإلى تجزئة المطلب
 الاسلامي الكلي، وإلى تعميم الاتبام، وإلى جعل الفرد ميدان المحركة.

# إغفال العلاقة العضوية الجدلية بين هدف التغيير الذاتي العام وهدف التعيير الذاتي العام وهدف التحرير الخاص

وتنابع الآن مناقشتا النقدية لهذا الأنجاء العريض، ونسجل ابتداء أتنا لا تتجاهل الدور الايجابي الذي لعبه هذا الأنجاء متمثلاً بصورة خاصة في النجاح في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب ضمن النيار السلامي، ومؤلاء كان يمكن أن يتجرفوا مع النيارات الثقافية والسلوكية المنحوفة اليم يغرفها النظام الاجتماعي اللا السلامي، ومتمثلا كذلك في أحداث نوع من النوازن النسبي في المجتمع بحول دون التعادي العلي المطلق في الانجراف بعيدا عن الاسلام، ولا شاك أن الاعتداد الكبيرة من الشباب الذين نجح مقدا الانجاء في استقطابهم سيكونون مصدراً بشريا كبيرا في المستقبل (أن شاء الشهات في المستقبل (أن شاء الشهات يقدرية جهادية أكثر تقداء، ولكن، حتى الآن، يجوز أننا أن تطرح الشاكل الثاني،

لقد شهد هذا التيار الاسلامي انساعا مشهودا على المستوى الكمي علاقة, ومع ذلك فإن بجمل الاوضاع الاجتماعية أو التظام الاجتماعي - في علاقاته الاجتماعية او التظام الاجتماعي - في علاقاته الاجتماعية الم إنسان المواجهة العدو وتجنب الخزائم - ان لم نقل احراز التصر حمقيات والمتناعية في حجمها وتأثيرها دليل على أن التغيير المسلومي والمتناعية في حجمها وتأثيرها دليل على أن التغيير المنسود لا يسبر في طريق التظاهر الاسلامية الجارثية الى قواعد المجتمع والنظام الاسلامية الجارثية الى قواعد المجتمع والنظام الاسلامية الجارثية الى قواعد المجتمع والنظام الاجتماعي برمته. التقسية الجهادي وفي تناول التطوي الخهادي بدعوى أولوية تحقيق مقدمات التغيير الاسلامي الداعقي الجهادي بدعوى أولوية تحقيق مقدمات التغيير الاسلامي الداعقي بأطامية الشرية والتجمع الكمي للتبار الاسلامي الداعقي بأطامية الشطرية والتجمع الكمي للتبار الاسلامي الداعقي بأطامية الملفذي المجالة المؤدية والتجمع الكمي للتبار الاسلامي الداعقي المفشل في كلا اللمادية للقرى المفاهلة في كلا الملامية للقرار غالما تنتهي الى الفشل في كلا الملامية للقرى المفاهلة وأصحاب القرار غالما تنتهي الى الفشل في كلا الملامية للقرى المفاهلة والمحداب القرار غالم تنتهي الى الفشل في كلا الملامية الملامة الملامية الملامة الملامية الملامية الملامية الملامية الملامية الملامية الملامية الملامة الملامية الملامية الملامية الملامية الملامية الملامية الملامية الملامة الملامة

\* تحقيق شرط التغيير الداخلي.

وبالتالي التقدم العملي نحو موضوع الجهاد حول فلسطين.

فكها أن هذا الاتجاه يفترض أن المبادرة الشعبية الاسلامية الى الجهاد تصطادم بالقوى الرسمية، فان عليه أن يعرك أن تغيير المجتمع داخلها يصطادم بنس القوى ولنفس الاسباب. وإذا كانت هذه القوى. في بعض الحالات الاستثنائية - تسمع لحذا الاتجاه بممارسة نشاطه في خلق تيار اسلامي شعبي عريض الى جانب التيارات الاخوى فانها تقعل ذلك ضمن حدود شعبي طبيط المولى هذا التيار داخل اطارها العام، فاذا عاتجارز هذه الحدود . ولو بغير أن يتيني وسائل عيفة - وأنه تعترضه بكل وسائلها التي يمكن ان تصل أخيرا الى حد القمع التام. وإذا فإن تأجيل القضية الفلسطينية، لم ينفع مسألة التحرير والجهاد المؤجلة كها لم ينفع في حل المشكلة الاجتماعية الداخلية المقدمة.

والقوي المعادية في كلا الحالين واحدة: الأنظمة الداخلية والعدو الخارجي معاً. رنعني بذلك الخارجي معاً. رنعني بذلك الخارجي الذي سيقام بالمجاد الاسلامي صفحة تغير الظروف الاسلامي صفحة علية تغير الظروف الداخلية تحر مجتمع اسلامي قوي مجاهد، لأن هذا يشكل الحطر الاكبر عليه. فلا يتوقع مثل هذا المجتمع، ثم يدخل معه في صراع. وفي المقابل، فان الانظمة الداخلية التي تحول بين القوى الشعبية وين الجهاد هي التي ستقاوم عملية تغيرها بالمضرورة الحتمية أيضا.

وإذن فإن القوى المعادية الداخلية والخارجية تدرك العلاقة العضوية بين تغيير الوضع العربي القاسد وبين قضية التحرير وعاهدة العدو الخارجي, وعتنما نذكر والعلاقة العضوية، فإننا نعني بذلك ان شقي العلاقة (الوضع الداخلي والعدو الخارجي) لا يسبق أحدهما الأخر مرحليا، بل هما عملية واحدة.

واذا كانت القوى المعادية ندرك حقيقة هذه العلاقة ، وتنصوف بالتالي على أساس هذا القهم ، فإن على الاتجاه الاسلامي أن يدركها أيضاً في وضع استراتيجيته، وهذا بالقبيط ما فات هذا الاتجاء أنه أغضاء ومعظم أخطاء الاتجاء الاسلامي الرئيسي في معالجة المسألة الفلسطينية ومسألة التغير الداخلي ، ناليعة من القشل في فهم هذه العلاقة العضوية الجداية ، ويتصل بذلك ما سيق أن أشرنا إليه من غياب القهم الصحيح لطبيعة المجتمع ومن ثم الاسلوب تغييره.

وبناء على ذلك فنحن لا نعترض على ان تحرير فلسطين والانتصار على

العدو مشروط بالعودة الذاتية الى الاسلام، ولكننا تعترض على فهم الاتجاه الاسلامي الرئيسي لطبيعة هذه العلاقة الشرطية وأسلوب تحقيقها. فالذي تنطق به الحقائق الموضوعية انه بقدر ما أن العودة الذاتية الى الاسلام شرط لفاعلية التحرير، فإن الجهاد التحريري شرط في الوقت نفسه للعودة الذاتية الى الاسلام. أي ان العلاقة بينها مزدوجة في الوقت نفسه، وليست مرحلية كها تتضمن استراتيجية الاتجاه الاسلامي الرئيسي حتى الآن، وذلك مقابل الترابط العضوي بين فساد الأوضاع العربية الداخلية وبين الوجود الاسرائيلي. والذي نريد ان نثبته في هذا السياق هو أن الجهاد لا يمكن ان يكون نتيجة بل هو الاسلوب أو الاستراتيجية الصحيحة للعمل الاسلامي لتحقيق كلا الهدفين المترابطين: تغيير الأوضاع الداخلية وتحرير الأرضى المقدسة. ونعني بذلك ان الجهاد لا يمكن أن يكون هدفاً مؤجلًا يأن نتيجة لتغيير الأوضاع الداخلية إسلامياً، إذ أن تغيير الأوضاع الداخلية لا يتم بغير الجهاد، أنه أسلوب التغيير وليس نتيجة التغيير. فالدعوة الفردية والتجمع التنظيمي الكمي والضغط الأدبي مع التوجيه والنصح والارشاد لن يغير النظام الاجتماعي الكلي للأسباب الكثيرة التي أوضحناها في مواضعها سابقاً. ونعود فنذكر ان هذا الاتجاه \_ حتى لو لم يستخدم وسائل العنف ـ محظور في صورته المنظمة في معظم الدول العربية ويتعرض أفراده للقمع الوحشي، أما اذا سمح له في بعض الحالات الاستثنائية ففي حدود مرسومة لا يجوز له تجاوزها وإلا تعرض لقمع مماثل، إلا إذا توهمنا أن نظاما عربياً ما سيصحو ضميره في يوما ما بخيار ذاتي خالص استجابة لتوجيهات الاتجاه الاسلامي، فيثور على نفسه بنفسه. وهذا ما لا يمكن ان يحدث أبدأ، ومجرد توهمه يدلُ على سذاجة متناهية وجهل تام. وتاريخ الاتجاه الاسلامي ـ رغم طوله النسبي ـ أوضح شاهد على أن هذا الأسلوب المتبع لم ينجع حتى الأن في تغيير مجتمع عربي واحد الى النظام الاجتماعي الاسلامي مما يستدعى اعادة النظر جذرياً فيه.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# الحركة الاسلامية مستقبلهـــا رهيــن التـــفيــيـــرات الجذرية

صلاح الدين الجورشي رئيس تحرير مجلّة 15 - 21 في تونس

صلاح الدين الجورشي (تونس)

من مواليد ١٩٥٤

مه التحليم الي مهيد المسحالة وطوم الأحيار , يشغل أن الحال المسجولة على الأحيار , يشغل أن الحال المسجولة على المن الخريج على المالية الملكونة المؤلفة المراقبة الملكونة التوليس عمر رئيس عمر رئيس عمر رئيس عمر رئيس عمر رئيس عمر المراقبة والمناقبة المناقبة ال

ويسهم في تنشيط مجموعة تبدعى والاسلامينون التقدمينون، وهنو عضنو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (مؤسسة دستورية) وثاثب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

#### الحركة الاطلامية

# مستقبلها رهين التغييرات الجذرية

لم يعد يشك أحد في أهمية الحضور الذي أصبحت تمتع به الحركات الإسلامية داخل أقطار ما يسمى بالعالم الإسلامي، ويكاد بجمع الباستون الملخنص في شوق عرو داوق شوط - جاكرتا أن حديث عن المستقبل السياسي والاجتماعي فقد الراقعة الجغر اسياسية يخلو من الاخداء بعين الاجتماد ورهده الحركات، هو حديث غير علمي ولا يعتمد. فقدا ليس عينا أن تتولى وكانة المخابرات المركزية الأمريكية في سنة واحدة (1883) السويل الكامل. أو الجزئي، لاكثر من مائة وعشرين مؤتم أن ندوة في موضوع واحدة هر والسلامية الإسلامية الاس

نفي ذلك دليل قاطع على تنامي هاجس الخوف من هذه الظاهرة لدى مراكز الإستخبارات والشؤون الإسترانيجية التابعة للدول الكبرى. وهو هاجس بدأ منذ اغتيال الشهيد حسن البنا (12 فبراير 1949)، وبلغ أقصاء بعد قيام الثورة الإيرانية.

لكن إذا كانت هذه تقديرات المختصين والحصوم، فهل الحركات الإسلامية واعية بأدوارها، وقادرة على تضمين مستقبلها؟. أي يتعير آخر، هل ترضحها أوضاعها الداخلية، ومرتكزاتها النظيرة، وطبيعة علاقاتها بيعضها وسيقية الأطراف الفكرية والسياسية، إلى استدواك ما فاتها، لتكون تأفيرة على الوفاء بما وعدت به الأمة، وما ستطرحة الطلائون سنة القادمة من عمليات الحالية؟

#### حركات غير متجانسة

بماذا تتميز الحركات الإسلامية عن غيرها من التيارات السياسية والابدلوجية المنتشرة في نفس الفضاء الجغرافي؟

إننا نقصد من خلال الإجابة عن هذا السؤال إبراز هوية الحركات التي ستحدث عنها ، والكشف عن مواقع القرة في خطابها ، والمبررات والعوامل التي تظافرت حتى نضمن البقاء والإستمرار والنص إذ خالبا ما يتع التعرض للظاهرة دون ربطها بجدورها الإجتماعية والتاريخية ، أو بالقفز عل خطابها الثقاقي والايدولوجي فتتحول تنجية ذلك إلى موضوع خارج التاريخ ، لا نققة ألياته ونمجز عن تحديد طبيعته ووظيفته .

ويجب النبيه في البداية أن الحركات الإسلامية ليست متجانسة كها يتوهم الكثيرون، فيسقطون في التعميم المخل. (بها كيانات تنظيمات تختلف في برابجها ومناهجها ووسائها وارتباطاتها ومراجعها العقائدية والفكرية كها تتهاين في الحجم والأهمية من نقط إلى اخره ومن تجربة إلى المخرى. ١٠٠ لكن احتلافها لا يمت من التقائها حول أرضية واحدة على هشاشتها ـ تبقى المبرد المنجمي لتصنيفها في خانة تختلفة نوعيا ملاً عن الأحزاب الميوعية التي نشات في نفس المتلفة، وفي فترات مشتابة أحياناً.

#### الخطاب المعبىء

أول ما يميز هذه الحركات إلحاجها على اعتبار الإسلام ومنهج حياة، كفيل بإعادة توجيه الأمة راعامة الإعتبار إليها إقليميا ودوليا. إن الإسلام لكني مذه التنظيمات إيديولوجيا، أو منظومة تجيب على الاسئلة الصادرة عن الأفراد والمجتمعات وتبشر بيدائل عن المنظومات الفكرية والسياسية السائلة، والحاكمة والموصوفة بد ولا إسلامية، بل هذا الطعوح يتجاوز حدود المنطقة، ليطعن في وشرعية، الحضارة المهيمتة، ويعلن عن الإسلام كعلاج لمشاكل العالم.

برز هذا الخطاب في مرحلة اخذت تتقيقز فيها للجممات التقليدية بمؤسسام ومقاهيمها لحساب أناط جديدة من التفكر والحياة لا تعطي للدين نفس الإعتبار، بل تعمل في النهاية على حصره في مواقع وإبعاد معزولة ومامشية، قياسا على التجربة الأوروبية.

لكن وإن انهارت المجتمعات التقليدية في أكثر من مكان، وامترت في أكثر من معركة، فإن هفولة والإصلام ـ الحراء التسبت قدرة استثنائية على التعبة والتجيش، وتجاوزت سياسات الحصار، لتستمر بعد خروج المستعمر وقيام الدول والوطنية، أو القطرية.

# الصلابة الأخلاتية

وثاني ما يَبرُ هذه الحركات تركيزها على الجوانب السلوكية والأخلاقية للأفراد والمجتمعات. إنها الوردية أو الإعتداد في هذا المجال للمدارس الصوفية التي إنهارت في معظم الأطاط السوفية الإنهارات الإسلامية تعمل جاهدة الإخضاع الفرد إلى حمليات إعادة صياغة لذات، وذلك عبر نقل المفاهيم والقيم، ومراقبة السلوك إلى درجة التدخل في جزيئات حيانه الحاصة من زواج ولياس وطعام وصدافات وثرفيه وتعليم وعارسة جنسية الخ.

هذا النشاط الإحتوائي والتعبوي يُرْمي إلى دعزل، الفرد عن المجعل والجاهلي، أو الحد من تأثيرات هذا المجعل على الفرد. وبذلك ينشأالتنافض يوتمو بين الفدات والواقع السائد، لينتهي في الأخير إلى مواجهة بين مجموع القواد الخاصات والسلطات التوبية، وبين المؤسسات والسلطات الساهرة على تثبيت النحط المهيض. لقد أكسب البعد التربوي التيارات الإسلامية صلاية وقوة، مقابل يقية التنظيمات الدامية للتغيير، والتي أسقطت من اهتماعاتا تربية أفرادها وفق واصفات التلاقية متبيرة، عما جمل أعضاء هذه التنظيمات شهيين أكثر للإنخراط / اللدوبات في قط المجتمع الاستهلاكي بدل مواجهت. بل والدفاع عنه بحكم تحوفم إلى جزء منه، حيث ترتبط مصالحهم بيقاته واستمراره. لقد أفقارا أن والجماعير ما زالت تؤمن بالقدوة الحسنة، وبالقعل الطبب، ويطاعة أوامر الدين واجتاب تواهيه، ومن ثم كان من السهل أن تخرج ويطاعة أوامر الدين واجتاب الم عن المناح المناحة على القدوة الحسنة عنافية الله. الرباط بين الجماهي وفياداتها، وهي في الغالب قدوة حسنة خلفية الله.

إن الإسلامي قد يضعف ويختل توازنه، لكن ومع ذلك يبقى أكثر وفاة لقيم المشروع العام الملتزم به، نتيجة الضغط النفسي للمنهاج التربوي الذي رافق مسيرته الذاتية.

### التنظيم الدفاعي

إذا كان الننظيم أو حالة التنظيم قاسما مشتركا بين التيارات الإسلامية وغيرها، فإن طبيعة التنظيم الذي أنتهجه الإسلاميون عموماً تبقى غتلفة وذات خصوصيات يكادون ينفردون بها.

فالمعارضات التي نشأت في التاريخ الإسلامي منذ أواسط القرن الأول للهجري اختار معظمها صيغة التنظيم المحكم والمنغلق على نفسه. وكلما اشتد قمع السُّلطه واتسع سلطانها زادت التنظيمات المخالفة انغلاقا وسرية.

وإذا كان الشيعة قد حافظوا على تقاليدهم التنظيمية كفرقة مستقلة لها هرميتها وهباكلها، فإن وأهل السنة كأغلبية حاكمة نمت ضعنها الجماعات والطرق الصوفية كأشكال متميزة لتأطير الأفراد الباحثين عن حماية دروحية، تعز لهم إلى حد ما عن بطش السلطة ولاعدلها وتفاقها الديني والسياسي. وإذا كانت الأحزاب الليبرالية والإشتراكية والقومية قد تشكلت في عجماتنا في ضوء استعارات تنظيمية لمؤسسة الحزب الحديثة، فإن الحركات الإسلامية. وإن اقتيست بدورها بعض الأسكال الخربية من الغرب - إلا أنه بقيت مُلتصقة مفاهميميا بالنزاث التنظيمي للفرق الإسلامية الرئيسية، لأصول الملاقات الصوفية ذات الإبعاد الإجتماعية والتربوية والفدينية. وهم ما أكسب التنظيمات الإسلامية نوعا من الجاذبية والهلامية نفتفهما بقية الأحزاب السياسية مهما عظمت ولقيت الدعم من قبل الدولة القائمة.

# البحث عن الجذر الإجتماعي

من أهم مرتكزات العدل الإسلامي المسيس والنظم في واقعنا الراهن، والمعربحته، بمصطلح الحركات الإسلامي، لكنت نابض مطحيون لو اعتبرنا هذا كافيا لتضيير الظاهرة وتعليل غوها وانشارها، أن الظواهم الثقافة والإجتماعية لا تفسر فقط من خلال تفكك بنتها الداخلية. فهي كيان غير مستقل بذاته، إنها جزء من كل وهذا الكل هو المجتمعات العربية والإسلامية التي خلت مرحلة تاريخية جديدة منذ فقدت استقلالها ومسكها المربية التي ذخلت مرحلة تاريخية جديدة منذ فقدت استقلالها ومسكها الخربية.

إن من عبوب الإسلامي أنه لا يسأن نفسه لماذا تستجيب لخطابه بعض الشرائح الإجتماعية أكثر من غيرها [الشباب والفقراء بالخصوص]، في الوقت الذي تعرض عنه شرائح أخرى أو ربما تعاديه وتحاربه [مثل المثففين والمترفين جدام]، وإن كانت الشرائح الأخيرة وخاصة ذرّي الثروات. قد يلتفتون له في إحدى المتعرجات ويظهرون له الإستجابة والتأبيد.

إما إذا طرح على نفسه هذا السؤال، فغالبا ما يصاب بالنشوة ويزداد تمركزا حول ذاته، ويفسر الأمر تفسيرا غبيبا، كأن الإيمان بالله وقدرته يتنافى مع الإعتقاد بالسببية وخضوع التاريخ لسنن وقوانين تحكم مسيرته ومحطاته وتقلباته

#### القيم التاريخية تقاوم

إن الغرب في إحدى تعريفاته هو هذا النظام الدولي القائم والذي حول العالم قصرا إلى مركز وأطراف. ويستهدف النظام الدولي إلى مركزة النروز والقرار والمعلومات، وذلك من خلال توجيد الأسواق، وإلغاء الحدود والحواجز الإقتصادية في رجم الشركات متعددة الجنسيات، والحفاظ على النوازنات العسكرية الحالية، مع تنعيظ المجتمات ويسنح الثقافات والقيم الماقيل صناعية، أي التي لا تخضع للموازين الغربية.

وقد نجح الغرب أيما نجاح في اختراق بجتمعات والأطراف، وخلخل بُناها وأسسها التقليدية. لكنه لم يستطع القضاء على قيمها التَّارِعَيْدَ، بل على المكس لوسطة وجود مقاومة تسديدة لأخاط الهيئة الغربية في مرحلتي الاستعمار المباشر وغير المباشر. وتبين قذلك أن الثقافات والفضاءات الدينية القديمة والأصلية هي التي اعتمدت كارضية شعبية لهذه المقاومة (حصل هذا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى في أوروبيا الشرقية : بولونيا)".

#### الدور الخفى للظاهرة

فالظاهرة الإسلامية هي تعبيرة رئيسية من تعبيرات الدفاع الشامل المجتمعات تعاني من الفتكك والإهتزاز جمعمات فقدت الكثير من إرادتها المستقلة من وحلتها الداخلية، وأصبحت عكومة بتناقضات حادة اجتماعياً الداخلية، وأصبحت عكومة بتناقضات حادة رفاقياً إلى ازديد الفوارق (اطلبقية) وسياسيا ربين الدولة والمجتمع)، وقافياً إلى مستويات اللغة وطرق الفتكر وتعاطي الحياة، وطائفياً وإلياء الإنشامات المذهبة واللوثية وكل انقسامات ما قبل الأمة إن الظاهرة الإسلامية

محاولة واعية في غالب الأحيان لاحتواء كل تلك التناقضات وتجاوزها، وردًا على الهيمنة الخارجيّة وفشل الدولة القطرية داخليا.

يخطىء الإسلاميون عندما يعتقدون أن الصدى الذي يلقاء خطابهم مرجعه قرة الخطاب الذي أنتجوه. وينسون أن الإحتياء بالمسجد هو بحث عن الذات ودفع للخطر وتجديد للحلم وتحدى للازمة ١٠٠. والظاهره دليل على قوة الإسلام بعدى انتجاب في المجتمع والتاريخ، وليست دليل على قوة على قوة الإسلاميون وانتصاراً لكياناتهم. إنهم يستفيدون من أوضاع لم يصنعوها ولم يشكروا فيها بشكل علمي وعمين.

## تراجع الأيديولوجيات

عامل آخر ساهم بفوة في دعم رصيد الإسلاميين دون أن يكون جزء من رأس ما لهم، ونقصد به أزمة الايديولوجيات المنافسة. لقد تعرضت كل من الإشتراكية (في قراءتها الماركسية بالخصوص) والقومية (ناصرية كانت أو بعثية) إلى هزات معرفية وسياسية أقفدتهما الكثير من بريقهما. ٣٠.

إن حصيلة خمسين سنة من التجارب الإشتراكية في مواقع مختلفة من العالم، بيت قصور التظرية الماركسية. روضم التعديلات التي الجريت من العالمة إلى المقد الجهة أو تلك ويعض الكاسمة المادة التي تحققت فإن ذلك لم يختلف من قبح النظم المسياسية التي شكاتها الأحزاب الماركسية في أوروبا وأسيا وأولوبها عالى ذلك الوطن العربي والإسلامي.

وفي نفس السياق تعيش الحركات والأنظمة القومية حالة إنحسار شديدة بعد سلسلة من الأحطاء والإنتكاسات والصراعات جمعات حتى الحزب الواحد غير قادر على إصلاح ذات اليأن بين جناحيد. وإذا كان تباين المسلح واختلاف المحالفات موكسول تداخل بين القومي والطائفي، هي المسلح بالمبترة فقد الإندسار، فإن ضعف البناء الإيدولوجي للطرح القومي . وتورطه في نزعة تماثلية مع القومية في ثوبها الأوروبي ، عوامل أخرى ساهمت أيضا في إرباك الصفوف القومية التي لم تفقد تماما حضورها السياسي .

وهكذا، ومع حصول هزيمة 67 عاد شعار الإسلامين التعلق بفشل والحلول المستوردة ليحتوي أزمة الآخرين، ويستقطب اهتمام الشباب بالخصوص، باعتبارهم الجهة المرشحة أكثر من غيرها ـ بحكم الشعور بالخومات للإشتغال بقضايا الأيديولوجيا والتغيير.

## ستون سنة من المحاولة

تلك هي أبرز مقومات خطاب الحركات الإسلامية، وأهم العوامل التحتية التي تساهم بقوة في انتشاره ودهمه. وهي عوامل تدل العديد من المؤشرة من المتدورة من أورعا استخطاعاً خلال العشرية الأخيرة من هذا المؤروة ورعا السنوات الأول من القرن المقبل. وهذا يعني أن الحركات الإسلامية ستيقى الأوضاح والقروف ترشحها للقيام بدور المجمع للتناقضات والمصدرة في نفس الوقت بتفجيرها، طيلة الحقية الومنية القادمة.

لكان ليست هذه المرة الأولي التي تتوفر فيها الشروط المواتية لابتمامه.
لكان ليست هذه المرة الأولي التي تتوفر فيها الشروط المواتية لابتمامه وتحقيق الهداف المعلنة من قبل الحركات الإسلامية لقد بدأت تتوفر هذه الشروط منذ تراجع الحقالات الإسلامي لرموز التبضة، وإلغاء الحلاقة الاستمعار برقاب المجتمعات الإسلامية بعد الحرب العلية الأولى.

أي أن الحركات الإسلامية لها أكثر من سنين سنة وهي تتصدر الساحة، وتعد بالتحولات، وتقوم بتحركات استعراضية هنا وهناك. لكن، وبالرغم من ضخامة التضحيات التي قدمتها، والعدد الهائل من الشباب والكتل البشرية التي احتضتها وربنها وأصلحت الكثير من أخلاقها، ورغم الحاسها المستمر على الإسلام مما جعله دائم الحضور رغم الأزمة الشاملة وقوة الحصار الدولي)، الآن معظم الأهداف التي نادب ما هذه الحركات خاصة في الرقمة السنية ما متحقق، إن لم نقل جميعها " وهو وضح لا يحكن تقسيره الآو إذا اعتبرنا هذه الحركات على حيوبات القاهرة عامل أرتمة هيكلية وليست عرضية حجلتها غير قادرة على استثمار تضحياتها، فهي تقوى بالأزمات وتضعف عندما يخف ضعفة الأزمات، لتعود من جدايد مع تجدد الأزمات. التعود من جدايد مع تجدد الأزمات.

# الخلل ضمن المنظومة

ومن المفارقات، أن عوامل القوة في خطاب الحركات الإسلامية تحتوي في نص الوقت عل عوامل القسف والانكسار أي أن الحلما المركزي الذي يفسر لتا جانبا مهاما تعتر هذه الحركات، وودراجها في مواقعها، رغم العوامل المساعدة، يكمن داخل المنظومة التي تتبناها، وليس خارجها، وهو الأمر الذي لا تزال قياداتها ترفضه بإصرار حتى اليوم.

إن هذه القيادات، وإن أنكرت وجود أزمة، إلا أنها لا تستطيع إنكار وجود تشرات، وعلم توازي بين التضحيات والمكاسب وعندما تسأل من بعض قراعدها عن هذا الحليل لا تردد في تقديم، اجابات تستحق الكثير من التوقف والتحليل. إن خطاب الحركات الإسلامية كها وفر لتفسه قواعد ارتكار إيديولوجية، ايتكر جهازا مفاهيما التيرير الأخطاء وتفسيرها ضمين سياق يمهي التوجهات العامة، ويحافظ عل المسار.

#### مقومات الخطاب التبريري

ليس هذا البحث مجال للتعرض بالتفصيل للجهاز التبريري عند الحركات الإسلامية، لكن مع ذلك من المفيد أن نشير إلى بعض آلياته الدفاعية حتى يكون حديثنا أقرب إلى والموضوعية،، وحتى نمهد لنقد المنظومة كلها.

يدفع والجهاز، بقوة كل شك قد يتسرب الى المهج، وذلك بالقول أن الحركة تسيرفي طريق الأنبياء، وإن التجاه مرتبط عضوبا بمدى الإقتداء بالرسول إلى وميح اللدعوة عندماليس عملاً اجتهاديا، وإقعام وجزء من الوحي، وهي المنفئ والتي سنيجها بمعمق المسلمة للطمان في المنفئة المنفئة المناسبة عندماليا معمق المناسبة المناسبة المناسبة عندماليا المناسبة المناسبة المناسبة عندماليا المناسبة ال

وعندما تقفل أبواب الخطاب والمنهج، يقع اللجوء إلى والفرد، و والمجتمع، و والدولة، و والقدر، لتفسير النكسات والمحن والأخطاء.

 الفرد: حيث يتسع الحديث عن «الترامه»، وانضباطه، وقوة إنجانه أو ضعفه، ومدى حبه للدنيا وقيامه بالفرائض والنبواقل، واستعمدادته للتضحية، ووعية بتلبيس إبليس..

 المجتمع: حيث نقع المبالغة في وصف انحرافاته وتضخيم أخطائه وجهله بالدين، وهيمنة القوى المعادية له، والتنظير لمفاصلته نظرا لمساندته دللجاهلية السياسية والإجتماعية»...

الدولة: هذا الجهاز الذي قاسي منه الإسلاميون الأمرين. غذا بجملونه
مسؤولية مركزية في تعطيل مشروعهم إنه جهاز الأهواء، والطابو الخامس
لأعداء الإسلامين العالمين، ومن خلالها تتسرب وتنفذ نخططات القوى
الدولية المعادية: الشيوعية والصليبية واليهودية...

● القدر: هذا المشذب الخطير الذي تعلق عليه مصائب خطيرة. لقد صنحت الأدبيات الإسلامية الحليثة. من خلال ما يسمى مفقه الحرفة عالما وهبا للعزاء، الخحص في كلمة والمحتة فالله هو الذي قدر أن يضطهد الإسلاميون، حتى يحتخبه، ويجزيهم على قدر صبرهم.. كان المحن خلاصة خلاصها في التصور الإسلامي السنق ولا يجاسب الناس عن صنعها وتناتجها في التصور الإسلامي!

مكذا، ويفضل هذه الآليات وغيرها تحاصر الأزمة كلما احتلت، ليقع، اعادة انتاجها في مرحلة أو منطقة اخرى. ومن أصر وقسك بضرورة التغيير الجذري، يتم عزله، ووزجه له الأسلحة الشيئة: والتخاذل،، والجزوج على الجماعة، وحب الدنيا والحلوف على النقس، والمتساقطون»، طبعاً مع دكشه، بالأشعة الحمراء لسلوكه وارتباطاته ومصالحة إلى آخر تفاصل حياته الشخصية قصد إعدامه وهو حي وقاية للجسم من تسرب الحلايا المضادة!.

## الشعار الفاقد للمضمون

نعود إلى ما أسميناه بـ وتميزات الحركات الإسلامية، والتي اعتبرناها عناصر القوة في هذه الكيانات، ونعمل على تفكيكها واحدة تلو الأخوى للكشف عن الفرامل المنسوجة داخل هذه العناصر.

ونبدًا بشعار والإسلام منهج حياة وبديل حضاري، وهو الشعار الذي حافظ على الوحدة الداخلية للمشروع الإسلامي من حيث كونه دين تغير وإغاء عبتمعي وكوني. لكنه مع الحركات الإسلامية لم يتجاوز مستوى الشعار وفور التبية والإستقطاب

ما الإسلام؟ سؤال بسيط، ولكنه محوري بالنسبة لحركات رشحت نفسها للدفاع عن هذا الدين وتحسيده. وبالرغم من بساطته ومحوريته، ستشعر بالإرهاق وأنت تبحث له عن إجابة واضحة وشاملة ضمن الادبيات الكئيفة للإسلاميين. ستجد ما يلي : إنه وخاتم الديانات، والدين الحق، وكلمة الله للناس، والإيمان بالله وملائكته وكتب ورسله والقضاء والقدر، قواعد الإسلام الخمسة، والترقي في درجات الإحسان،... وتشهي بها التعريفات إلى حيث بدأت ومنهج الحياة،

لا خلاف في أن الإسلام يشمل كل هذا، لكن الإكتفاء به والحفاظ على طريقة عوضت، أن يغدني عصر يرتكز على المفين وأوجد عشرات المناهج ليحطلي للأمعني معني بل معان وعندما تلقى العرب الوحي ، لم يكتفوا بدعوته العامة للتوحيد، ولم يقوا مشهوريين إلى المنا المفوي، ولم يعنى الرسول. والله المنافق أن المنافق واحدة فولوا لا إله إلا الله تفلحواه كما تدعي بعض الكتابات. لقد تشكلت لدى العرب تدريجا، جلمة من الفاهدات بالحديث رخت العنائل الحرافية والتقاليد المورونة، لكتاب بدأت تنف من خلال ذلك نظاع بعاد تقدم على منافق المنافقة ومصالح بطالاتاته ومصالح بالمنافقة ومصالح والمنافقة والمنافقة والمنافقة ومصالح المنافقة والمنافقة والإجتماعية، ولينظم من وضع ما قبل الأدة والدولة إلى فضاءات كونية وحضارية لا عهد له جا من قبل.

أما اليوم فإن الخطاب الإسلامي في عمومه لم تتضح معالمة حتى لدى أصحابه، فيا بالك عند النخبة والجماهير. ولهذا نراه لدى الإسلامي وعند غيره لا يخرج عن صورتين:

 إما هيكلة ضبابية مشحونة بالعقيدة والطموح، ويغمرها الشعار والتضامن والمترج الأعلاقي ونقد الآخر وتوظيف الأزه والإنغماس في الممارسة بتطافيح فقه الحركة على الفكر والتحليل، والمراهنة على الحلم والإنظائر.

ـ وإما هيكلة تاريخية مسكونة بالتراث، كل حسب فرقته ومذهبه ومراجعه ومصادره. حيث تتجمع من جديد معلومات عن أصول الدين و أصول الفقه، لتختلط بالتصوف ورواية التاريخ رواية متقطعة وانتقائية، مع اتجديد، في صيغ التعبير والإخراج.

وفي كلا الحالتين يبقى المسلم مرابطا في مكانه، يكتوي بازمة التجارب التنموية الفاشلة، وينتظر من يجول أحلامه المشروعة إلى حقائق ملموسة فالدين عنده ماض جيل لكنه غير قابل للتكرار، والواقع لديه نار لم يقدر على اطفائها، وأمامه غرب جيل لكنه مفترس.

### النتيجة من جنس المشروع

إن افتقار خطاب الحركات الإسلامية إلى الوضوح والصلابة النظرية في مواجهة التحديات المعاصرة، هو الذي يدفعها إلى نهايات ثلاثة : المالانعقابة التاركية، وتعيش على حساب الإعماد العلمية للسلف، تدفع نفسها والمهتمين بها وخصوصها إلى الإنخراط من جديد في صراعات واعتمامات المافية للسلف، يدفع واهتمامات الماضي البعيد والقريب.

٢ - تسطيح الصراع الفكري والإيديولوجي الدائر بينها وبين بقية الأطراف المختلفين معها حزيا أل جذريا ليس فقط بسب، اعادة طرح كميات ضخمة من الكتابات المائمي، ولكن إيضا بالمساحمة في تغذية حوب السباب والإقصاء التي يساحم فيها الجميع. مما يكشف الدرجة التي وصلت اليها الملاقات داخل المجتمع الواحد. لا إيمان إلا بالذات والألما)، ولامكان للمغايزة (أي للاحتين).

٣ ـ وعندما تضغط الأحداث، وتجد الحركات الإسلامية نفسها مضطرة للتعريف ببرنامجها الإصلاحي، تعمد إلى التلويع بتطبيق الشريعة. وتخوض معركة حامية الوطيس من أجل إقامة الحدود ومنع المحرمات كالخمر والميسر، والحيلولة دون احداث تغييرات في توانين الأحوال الشخصية، والقضاء على الربا بالعمل على إنشاء مايسمى بالبنوك الإسلامية، وشن الحملات الإعلامية والسجدية ضد البرامج والسلامية، وشن الحملات الإعلامية والسجدية ضد البرامج والسياسية، أي الإقصاح عن بدائلها المجتمية عندها لا تكون فقط قد كنشت عن عدورية فهمها للإسلام واصقيدات الواقع المحلي والدولي الراهن. ولكنها تحملت مسؤولية تلك الصروة المزرية التي يروجها الحصوم، والشائعة جداً في أرساط جاهير السلمين. صورة المشروع الإسلامي وقد اخترال في مشاهد عشوقة: قفط إيدي، تكسير قوارير الخير، جلد الزناة، ملاحقة الشاء لإجارهن على لبس الحامارة من المؤوم المروة المراهزية على المناهدية من الخيارة على المناهدية من الخيارة على المناهدية المؤلمة المؤلمة المؤلمة عن المؤلمة المناهدية المؤلمة ال

إن ماسيق عرضه يبين الفقر الفكري الذي تعاني منه الحركات الإسلامية رغم الإستاده الفلاطري للكتبة الإسلامية. إن فكرة هذه الحركات في حاجة إلى نقد عميتي يغوص في خلفيات المفاهيم وأدوات التحليل، وإلى مراجعات وإعادة تأسيس بأخمة بعين الاعتبار في الآن نفسه خصوصيات الفكر الإسلامي وتحديات اللحظة الراهنة للزمان والمكان من تراكمات ومكاسب وصراعات وفضاءات .

#### حصاد التربية

ننتقل الأن، الى الميزة الثانية للحركات الإسلامية، والتي مثلت كيا رأينا عنصر قوة، وهي تركيزها على تربية الفرد وإعادة صياغة ذاته.

فالحركة الإسلامية هي من التنظيمات القليلة التي تحيط بأعضائها وتحدث فيهم تغييرات جوهرية في كل جزئية من جزئيات حياتهم الشخصية، وتدخلهم فعلًا إلى دعالم متميز وحالم، لكنها بعد أن تصنع ذلك وتنجح فيه، تبرز للوجود شخصية فردية قوية في جوانب ولكنها تحمل ثغرات عميقة في جوانب أخرى من أهمها:

ـ نظرة دمانوية، للعالم، لا ترى فيه إلا خيرا وشرا، إيمانا وكفرا، إسلاما وجلملية، انصارا رخصوما، ضلالاً وفسادات". وتتجه هذه النظرة بقوة إلى نتزيه الذات وتدنيس الاخر راخصم- المجتمع - الحاكم/ الدولة ـ يقية العالم). فيفقد بذلك الفرد القدوة على التحليل والتفكر، ويسقط من حسابه التضاريس التي لا يخلومها كائن أو ججمع أو وضع أو حتى خصم. إن الحقيقة نسية. ولا يماكها إلا الله، وقد وزعها على كل عباده بنسب متفاوتة ليحتاجوا إلى بعضهم، ويتكاملوا حتى وهم يتصارون.

- حرص شديد على التميز يترتب عنه انفصال عن الواقع بتعقيداته، وابتعاد والإسلاميون عن هرم الناس ومشاغلهم وحياتهم اليوبية. وغالبا ما يتسادل الإسلاميون على المذا لا يحكون هم إلى التعذيب المذا لا يحكون بهم الآي التعاديد والنشر، وينسون عزلتهم عن الناس الذين لا يجمع كل الناس. إن الجماهير تبذي التعاطف والإلتحام مع من بسندها في قضاياها اليوبية، ويدافع حقا عن معاشها وحرياتها مع وحقوقها المسلوبة، ويحد ها العون بدون من ولا ارتشاء سياسي، اما من ينتها بالجاهلية، ويتسام عليها، ويدعو إلى عزلتها، ويصفها بالعامة والغرفية، فإلى حق بعد ذلك أن يطلب منها العون والغرضاء، فإلى حق بعد ذلك أن يطلب منها العون والنوشاء، فإلى حق بعد ذلك أن يطلب منها العون والسند؟

طغيان خطاب واخلاقوي، يتسم بالعاطفة الوعظية. فالإسلامي عموما لا يفرق بين الأخلاق ووالأخلاقوية. الأخلاق قيم وضوابط لا تخلو منها دعوة جدية فا بالك بحركة إسلامية. أما الأخلاقوية فهي ومنهم ي يفسر كل الظواهر السياسية والاجتماعية بالعامل الأخلاقي. فقصر الطيقة والاستقلال بحب المال والعلق باللغاء والاستبداد السيامي يفساد خُلقً الحاكم وميله للسيطرة، والفساد الإجتماعي بتحور المرأة ومشاركتها في المجتمع، والتبعية الإقتصادية والسياسية بهيمنة اليهود على العالم عبر التفسير التأمري للتاريخ . . . حتى شعر الإسلاميين نادرا ما يخلو من المباشرة والحماس الوعظي.

إن العامل الأخلاقي مساعد في شرح ظاهرة ما وإصلاحها، لكن هناك عوامل أخرى لابد أن تؤخذ بعين الإعتبار كالعامل الإقتصادي والخلفيات السياسية وموازين القوى، والعامل المخزاقي والتاريخي، إلى غير ذلك من العناصر التي بإسقاطها يختل التحليل العام ويفقد الحظاب عمقه وجديته، ويتحول إلى وعظ وإرشاد. إن الشعوب تمل من الوعظ وتكوم الإستعاع إلى الوعاظ - إلا إذا أجبرت، بل تشك في صدق كلامهم ونواياهم إ

السعى للتماثل وتطابق الشخصيات، وذلك بتضخيهم مبدأ القدوة وتقليص الفردانية، عما يترتب عنه نفي للمغايرة داخل الكيان الواحد. من ذلك على صبيل المثال التخطيط المحكم لتحقيق وحدة الفكر، إلى درجة تنظيم طالعات الفرد وعدم السماح له بحرية الإحتكاك. يمسادر الفكر المختلفة، خوفا عليه من التأثر والإنحراف"! وتكون التيجة ضعف المستوى العام للأفراد في المجالات النظرية لأن حرية البحث والمبادرة، والإطلاع بدون حواجز على المصادر المختلفة هو الإسلوب الأمثل للإبداع والتحو.

إن توحيد السلوك والتفكير والأفراق وتنظيم الحياة الفردية والمظهر العام وطرق التخاطب، سياسة تتناقض مع الحياة القائمة على النتوع والتكامل. ومن الأشياء التي نادرا ما يقع الإنتباء إليها، ولم تخضع للتحليل العميق من قبل الإسلاميين، الكيفية التي ربي بها الرسول صلى الله عليه

وسلم أصحابه. إن عمر يختلف عن أبي بكر، وعثمان يختلف عن على، وبلال مغاير بشكل واضح عن أبي ذر، ونادر اما تجد صحابيا احتك مباشرة وعن قرب بالنبي تتطابق شخصيته مع آخر عاش معه نفس الظروف، وذلك بالرغم من وجُود القدوة التي هي النموذج الأعلى. كيف أنتجت القدوة الواحدة النماذج المختلفة والمتنوعة ضمن الإطار الفكري والقيمي الواحد؟ . . هذا السؤال الذي يجب أن تتمحور حوله منابع التربية عند الإسلاميين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة متعددة الأبعاد والمستويات. وكان فعلاً ويفرغ صحابته ثم يملؤهم، كما قال أحدهم، لكنه لم يكن يفرغهم ويملؤهم بنفس الطريقة. إن المتتبع لسيرته يلاحظ أنه يتعامل معهم حالة بحالة ، يُوحّد قناعاتهم وأهدافهم ، وفي نفس الوقت يحافظ على خصوصياتهم الفردية. لهذا عندما يقيمهم كأشخاص يبرز ما يتميز به كل منهم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم وأرحم أمتى بأمتى أبو بكر (المرونة)، وأشدهم في أمر الله عمر (الصلابة السياسية)، وأشدهم حياء عثمان (ليونة كبيرة وعدم مواجهة)، وأقضاهم على (الحرص على العدل)، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل (بعدٌ ضروري في مجتمع يحتكم للشريعة)، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي بن كعب، ولكل قوم أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح، وما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، أشبه عيسى عليه السلام في ورعه، قال عمر: أفنعرف له ذلك يارسول الله؟ قال: نعم، فاعرفوا له (جرأة في قول الحق دون أطماع شخصية)، (١١٠)

ـ سيادة النظرة التجزيئية للأخلاق"، حيث تنضخم المسائل السلوكية على حساب القيم العامة، وتغليب الضوابط و (قائمة المخرمات) على الدوافع (عالم الحلال الواسع). لهذا تجد الإسلامي اكثر حساسية لمشهد فيه مقدمات للزنا، من مشاهد أخرى تبرز التفاوت غير المبر بين الناس والفظم الإجتماعي. وتراه ميال لغض البصر أكثر من حرصه على فتح العيون واسعة لفهم طايمري في المجتمع والكون. كما هو أحرص على التحرك وربحا الفتال من أن يقضي سنوات في تعميق مبحث أو مراجمة مسألة نظريفاً?

### التنظيم: سيف ذو حدين

والتنظيم، هو الميزة الثالثة والأخيرة التي تمدئنا عنها في مطلع هذا النص، وقنا أنه بالرغم من اشتراك الحركات الإسلامية في فكرة التنظيم مع بقية التيارات السياسية إلا أن التنظيم لديها يأخذ أبعادا ومضامين مغابرة، لأنه بسيح في فضاءات خلفة.

ووالنظيم؛ إن كان في إحدى وجوهه عاملًا رئيسياً من عوامل القوة. وقناة مركزية من قنوات إحياء المشاريع التاريخية (خاصة بالنسبة للحركات السنية)، إلا أنه من جهة أخرى جر الكثير من الويلات في مستويين: العلاقات الداخلية، والعلاقة بالأنظمة التي لا توال تصير بالتوتر والمواجهة.

وأول مايجب القيام به قبل التعرض بنوع من التوسع إلى المستويين، هو التوقف قليل عند الإشارة السابقة المتعلقة بشميز الحركة الإسلامية عن الحزب.

ماهي الحركة الإسلامية من الناحية التنظيمية؟ إنّه ليس سؤالاً مقاهيمية جد شكليا. ولا هو نوع من الحرص على التعقيد. إنها مسألة مقاهيمية جد هامته و ونعوا من الحركات والتناعة مضاعفات التنظيم عليها وعلى المجتمع، منها يست مجود حركة دينية كالطول الصوفية عثلاً أو التيارات الثقافية والإجتماعية التي تشكل عادة بحيات وزادي لأداء وظافف عددة. وهي أيضا ليست حزاء سياسيا عاديا، مسواء، اذا فارناها بالأحزاب في الغرب أو بما يسمى أحزاب عندنا. وهي

أيضا بعيدة عن أن تكون فرقة حسب المواصفات التي لازمت ولادة الفرق في تاريخنا الإسلامي، لانها عموما لبست صاحبة مدرسة متعيزة في الكلام أر المذهب، ولائب بينها وبين الطائفة لانها لا تمثل انقطاعا عن المحيط العام للمجتمع. لكن كل هذه الابعاد نجدها بنسب مختلفة تقاطع داخل الحركة الإسلامية.

إنها أقرب إلى والجماعة الحزب، أو والظاهرة التنظيم، فهي ليست مجرد تشكل سياسي يهدف إلى استلام السلطة. وإنما قراءة للدين والثقافة والمجتمع قد تجددت في وغطه من التربية وأشكال من التنظيم من أجل أهداف، من شدة ضخامتها تصبح مهمة لكنها توجي بالقطع مع السائد، ويتدعو إلى ولادة وجديدة. ويوجه ويوف مستقل، كما تعديد للذاكرة معالم المنجرجات الكبرى في التاريخ، وقكرة الاحتكار الكامل للنفوذ والقوة.

لهذا لم يكن عفويا أن يشرحسن البنا هذا الإشكال". فقد كان واعيا به لما رفض اعتبار والإخوان السلمين، حزبا من الاحزاب. بل لما رفض تعدد الآحزاب اصلا. وسيد قطب كان أكثر وضوءاً عندما دفع هذه اللكرة إلى أقصاها إلى درجة التوحيد بين التنظيم والمجتمع وفالجماعة، انتقلت من معناها التنظيمي اللفين إلى معني الأمة أن نواة الأمة (دار الإسلام مقابل دار الحرب)، وذلك عبر استعادته التاريخية التجوية النبوة.

 العلاقات الداخلية: لقد أوكلت مهمة التربية والتكوين ـ في حدود القاطهم التي تعرضنا ما سابقا ـ إلى التنظيم. ومكذا وجد والجهازه نفسه يتمتع بصارحات واسعة للتصرف في حياة الأفراد ومصيرهم. وليحقق ذلك يعمد إلى:

يسم وي. ● زرع الولاء الكلي إلى «الجماعة»، إلى درجة جعلها فوق العائلة والمجتمع والوطن. وعندما تصبح «الجماعة» كيانا بديلًا عن المجتمع والوطن، يحصل خلل فظهم في سلم الأولوبات لدى الأفراد. ويتولد التناقض بين الأبعاد: مصلحة التنظيم مصلحة المجتمع أو الشعب، البعد الإسلامي مقابل البعد الوطني..

- ज्ञां कخيم القيادة وتصغير القاعدة بأضفاء التسامي على «الأمري» وإيلائه
   المحافة الله وتقكين من صلوحيات استثنائية تتناقى مع الروح
   الجماعاتية. فتصحح بذلك السلطة داخل التنظيم من الإستمرار الفسخي
   للسلطة التاريخية أو إلى حده المحافظة على إعلامية
   الإسلاميون ويلمجون ضحيتها. وينضخم ذلك كليا ضاقت فرص
   الشورى، وظابت المواتح والقوانين الداخلية للحددة للصلوحيات،
   وتباعدت المؤترات الأسباب شقى، وقلت المؤسسات أو جعت في أيدي
   عناصر قليانة واشتدت الاستية.
- خلق ازدواجية تنظيبية: سرية ـ علية ، احزمة ونواة، جناح مدني، وجناح عصكري . وهي ازدواجية لابد من أن تتمكس أثارها على الفرد وهو يتمامل مع المجتمع حيث يصاب بازدواجية إيضا في خطابه كان حاول أن يكون دعقراطيا في سلوكه السياسي، كأن يجاري الناس في شعارات لا تقرها أصولها النظرية ، أو يؤمن بالتعدية الشاملة ويقر في الأن نسه قتل المرتدا؟

ب ــ العلاقة بالسلطة: إذ أن الانظمة ــ عموما ــ لا تبتم كثيرا بالافكار، ولا ترى فيها خطراً مباشراً لهذا تراها مستعدة لتبنيّ جوانب من الحطاب لا تكلفها كثيراً ولا تؤثر على مصالحها الحيوية. إن أهم ما يزعجها في الظاهرة الإسلامية تشكلاتها التنظيمية، وميلها الى السرية، والتوسع التحتي، وإمكانية لجوئها إلى العنف، وإلحاحها على مسألة الحكم.

لهذا لم يخرج موقف الأنظمة من الحركات الإسلامية عن ثلاث تكتكات. القمع بشراسة، سعيا للإستئصال، وفصلا للقيادات عن القواعد، وقطعا للخارج عن الداخل، وتفجيرا لاجهزة التنظيم.

 غض الطرف، إقرار الهدنة، والإكتفاء براقبة الجسم عن كثب، مع مناوشات من حين الاخر كعلامة للإشعار بالوجود.
 التحاقف والإيبام بتقاسم الشروع والنفوذ، مع العمل على احتواء الحركة وترويشها عساما تحل تظليمها، أو تقدمه المناعة.

فالتنظيم خلق مشاكل خطيرة للحركات الإسلامية. وإذا كان من الصعب، بل أحيانا من غير المفيد، اقناعها بالتخلي بالنيا عن التنظيم، إلا أيم لا شك في حاجة لمحقة جدا لمراجعة وتقريم تحاريها التنظيمية، ومضطوة تمثلك أفضل - إلى ابتكار فلسفة جديدة تمثلك أفضل - إلى ابتكار فلسفة جديدة للنظيم تقوم على التعدد وتنمية المواجب والطاقات القردية، وتعميق وتأصيل الإسلامي في مجتمعه وغرسه في وطئه وبين الناس:

- تنظيم يميل إلى الجبهات منه إلى النواتات الصلبة والمخلقة، ويقر بالإختلاف ولا ينزجع من الاجتحة التي تربطها تواسم مشتركة وتحوض بينها صراعات ويقراطية حول البرامج والمراقف والتوجهات العامة على ان بحسم كل خلاف بالتصويت والأخذ برأي الأغلبية مع استمرار فعالية ومشروعية الأقلية.
- تنظيم يكون عكوما بقيادة تقترب من الجماعية وتقل فيه السلطة الفردية وتقاوم فيه البيروفراطية بهوادة وتتصدر فيه الكفاءات بقطع النظر عن السن وتاريخ الإنتماء وكثرة التهجد والمدة التي تم قضاءها في السجون.
- تنظيم يبدأ من «الداخل» لينتهي في صلب الحركة العامة للمجتمع، لا أن
  يصبح غاية في حد ذاتها تنظيم منفتح، متفاعل، ديناميكي يغير تقاليده
  وبنيته باستمرار حسب متطلبات الواقع الموضوعي للشعب والوطن.

### البعد الذاتي هو الأصل

قد تبدو في هذا الحديث قسوة ظاهرة. وهو أمر طبيعي. إذ كلما تعاظم شأن حركة تغييرية، عرضت نفسها أكثر للنقد من داخلها وخارجها. فها بالك بحركات تطرح نفسها بديلًا عالميا، وتضع في الرهان ليس فقط مئات الألاف من أبنائها، ولكن تطرح في الصراعات القطرية والدولية مستقبل الإسلام ذاته. وإذا كانت انتقادات الخصوم للحركات الإسلامية لا تخلومن بعض الأهمية والأثر، إلا أنها في الأغلب تسقط في الثلب والتشويه وتغييب الحقائق والإيجابيات إما عمدا وإما جهلًا. لكني من الذين يؤمنون بجدوى النقد الذاتي، أي النقد الذي يولد وينمو ويتأسس من الداخل، أي من داخل هذه الكيانات. فالبرغم من الإهتزاز الذي يحدثه، وردود الفعل التي تتبعه، والنزعة الحمائية (الحماية عبر الإقصاء) التي تتعامل بها الحركات مع رموزه. إلا أنه يبقى الطريق الوحيد والميثاق الفعال لإصلاح مسار هذه الحركات التي لم تعد دعوتها ملكا لنفسها. وهذا النوع من النقد، وإن بدت نواتاته تبرز وتتشكل هنا وهناك، ٣٠٠ إلا أنه لم يحتل بعد المساحات التي يجب بلوغها، ولم يخترق المستويات والبني الأساسية للمشروع الفكري والحركمي لله الكيانات(١١٠).

وإذا كان نقد الحصوم - مهما اشتد واتسع - لن يجول دون استمرار الحركات الإسلامية وحضورها المستقبل كما تحدثنا عنه في بداية البحث، فإن النقد الداخلي إذا صلب عوده ويلغ أبعاده، وحقق أهدافه، من شأنه أن يغير وجه هذه الحركات، أو يخافى من صبلها من يتم الرسالة ولينتقلها إلى فضاءات أرحب، وتحافقات أصلب، ومشاريع أعمق. ويذلك يتقل مستقبل الحركة الإسلامية من البخاء السليم، كالواز هام من الجزازات الأزمة، تقوى بقوتها وتضحف بضعفها، ليصبح بقاء إيجابيا. وهو بقاء يتحقق بالإستقلال ـ إلى حد ما ـ عن الأزمة. ويتجسد في تحكم الظاهرة الإسلامية في صنع مستقبلها. انطلاقا من مبادراتها الذائية، وتنمية رصيدها الشعبي والتغييري، واكتسابها للوعي التاريخي والوضوح الإستراتيجي.

# من أجل الوضوح الإستراتيجي

إن كل رؤية مستقبلية للحركات الاسلامية لا تأخذ بعين الإعتبار عوانقها الذائبة لا يكن أن تكون صائبة في استنتاجانها توقعاتها. كما أن هذه الحركات ذائبا، إذا لم تنبيع في قويل نفسها إلى موضوع للبحث والنقد . إن الحوالق بشكل نسبي . فإنها مقدمة على مزيد من الحزات والنريف. إن الحوالق الذائبة أنني تحدثنا عنها وتوقفنا عندما كثيرا، وخلصناها في أبعاد ثلاثة: الفكر والنرية والتنظيم، يجب أن تحقل اهتماما مركزيا لدى الإسلاميين، إذا أرادوا أن يؤهلوا أنفسهم للتحولات الخطيرة التي ستحصل في العالم بعد أقل من عشرين سنة ، وسيكون لها انعكاسات عميشة على المنطقة العربية والإسلامية.

لكن وبالإضافة إلى ذلك هناك محارر أخرى، ومؤسسات لا تقل أهمية، على الحركات الإسلامية أن تشغل نفسها بها، وتعمل على تحقيقها. فجميمها مترابط ومتداخل. بل نذهب أكثر من ذلك فنقول أن الأولى لا تتم إلا بالثانية، ولاتتحقق المحاور الدولية إلا في ضوء مراجعة المحاور الذاتية.

أول هذه المحاور، بذل الجمهود القصوى لاكتساب الوغي التاريخي والوضرح الإستراتيجي . إن العالم ينغير بسرعة علملة. كل ثيء في يتحول ويتبدأن المعلومات التحافظات، موازين القوى، المقاهم، المصالح، القيم، فراعد العب، المناهج، ومع ذلك لا تزال تحليلات الإسلامية لاوضاع القطارهم وبلدائهم ثابتة أو تكاد. وإذا كان اعتقاد جماعة وحزب التحوير الإسلامي، في مركزية بريطانيا الدولية المثال الأكثر فلكلورية، فإن يقية الرؤى السائدة في الأهيبات الإسلامية ـ خاصة في الساحة العربية ـ لا تخلو من الفسابية والطفرة التجريدية والمثالية السياسة والعالم. "" إن إنشاء مراكز بحث مستقلة تجمع وتنابع التحولات الدولية في أهم المجالات، مسألة جرية لقهم العالم تما هر، لا كما تنوهم.

#### سياسة اليد الممدودة

المحور الثاني وطني، يتملق باستراتيجية الحركات الإسلامية داخل جتمعاتها. هذه الإستراتيجية التي يجب أن تراجع في ضوء مصالح الشعوب وأولويات المرحلة التاريخية. الماذا عيانقلة الإسلاميون دائيا على عزائهم، ومعمدون إلى قطع صلاتهم بهيقة القوى والفصائل الوطابية الأخرى، بحجة عثما تضم عالفها في عثانة واحدة وتعاملهم بنفس الأسلوب والحلاية . وتفقل النيايات الحاصلة بين هذه الأطراف من جهة، والأهداف المشتركة التي يمكن أن تجمعها ظرفيا، أو رباع على مدى جبيعها أو يعضها. ولانقصد عود تقاطع في حلات انتخابية أو قال مشترك في معركة جزئية (كيا يحصل في لبنان)، وإنما نعي تلاقيا في العداف ومهام خدمة للبلاد والجماهم. العريضة المربية

- فالحريات الديمقراطية قضية مركزية تستوجب إقامة الجبهات العريضة من أجل تثبيتها وحمايتها وتربية الشعوب على التمسك بها مهها كانت التضحيات.
- ودفع حركة التنمية في اتجاء تقليص الفوارق وتخفيف حدة التبعية للخارج، والتهوض بالزراعة، وخلق مؤسسات التضامن الشعبي.
   وكلها تضايا تحتاج إلى إرادة جاعية ومبادرات توحيدية وتخطيط مشترك.

إن القضاء على الأمية المتشية في جتمعاتنا كالسرطان (هذه المجتمعات التي كانت أولى كلمات كناء المقدس دافراً»)، فريضة إسلامية ووطنية. كيف يمكن أن تتصدر شعوبنا العالم ونسبة الأمية تصل أحيانا • ٩/ رغم استقلال دولها منذ عشرات السنين.

■ تدعيم الحوية الحضارية من لغة، وقيم عليا، وتخفيف عقدة الدونية تجاه الغرب، ومراجعة التعليم حرى . يتصالح مع التاريخ الوطني للشعوب. عور آخر مهم المعازل مشتركة بين الإسلامين وغيرهم خاصة القوميين. إن هذين التيارين بالتحديد في حاجة لمراجعة تجاريها الماضية، وتتبع لللابسات التي حنت بولادة خصورتها. على والإخوازان أن يتخلصوا لعلاقة بين عند الناصرية وغلفائها. وعلى المحروبين أن يراجعوا العلاقة بين المعروبة والإسلام إذ لا فكاك ولا تنازع بين جناحين لطائر واحداث العروبة والإسلام إذ لا فكاك ولا تنازع بين جناحين لطائر واحداث

هذه بعض الأمثلة سقناها لدفع التفكير في اتجاء مراجعة العلاقات السياسية داخل المجتمع الواصلاء بين الإسلاميين وغيرهم. وعليهم أن يبادروا بطوح معينا التعاون لإنهاء الحرب الأهلية الصامتة في معظم المؤافع والملتهبة في مواقع أخرى. ولابد أن تتجاوز هذه المبادرات الإطار السيامي الليومي والظرفي، وتكون مبادرات ذات أبعاد حضارية وثقافية واقتصادية مستمرة ودائعة.

# تنمية عالمية الخيارات

أخيرا المحور الدولي. فالحركات الإسلامية بحكم طبيعتها الايديولوجية لبست مجرد تعبيرات قطوية. إنها تحمل النداء التاريخي لتوحيد الأمة. وهذا عامل رئيسي من الموامل التي تقسر ظاهرة اهتمام القوى العظمى بالحركات الإسلامية وملاحقتها عن قرب ومتابعة تطوراتها ودرجة غوها. لكن وفي مقابل ذلك نجد العلاقات الإسلامية - الإسلامية ضعيفة ومشحونة بالتوزات والصراعات وعدم اللغة، وقد تبلغ درجات من تبادل الإشهامات والتلاعن مالا يمكن صدوره عن جهات تؤمن برب واحد وتنتسب إلى رسالة خالفة، وإعادة تشكيل العلاقات الدولية غذه الحركات تستوجب مايل:

بعث منظمة عالمية مستفلة عن الانظمة والدول تجمع كل الحركات والتهارات الإسلامية لتداول أوضاعها العامة. دون الدخول في قضاياها التنظيمية الخاصة. ومثال ذلك والرابطة الدولية للاحزاب الإشتراكية». وليكن مقرها في إحدى العواصم الأوروبية وتسهل في تحريلها كل المركات حسب أقساط سنوية. وتقام ها سكرتارية دائمة تتغير ميتها كالمديرة مرة كل سنين مثلاً تجنيا للإحتكار. وتصبح هذه النظمة إطارا للتشاور وتسيق المراقف وتدويب الخلافات وكسب التضامان للدول، واكتساب مواقع كاعضاء أو مراقين في المنظمات والهيات الدولية،

العمل الجلدي على تجاوز الخلافات التاريخية ذات الصبغة المذهبية. هذه الحلافات التي طلما استغلها الحصوم لكسر حفاتت الوحدة بين المواصم الرئيسية لعالم السلامي: مصر، الجؤيرة العربية، تركيا، إيران. إن الإشكال اليوم ليس في صحة هذا المذهب أو اعوجاج الآخر، وإلحا بالمتعالم المسلمين متكامل جديد يكون قادراً على إنها، التخلف العام للمسلمين ويجيب عن المضلات الدولية الراهنة التي تهدّد البشرية بالحروب والمجاعات وحتى القناء. إن معركة التصوص لابد أن تنظور لتتسيح معارك أدكار ومترحة التعالى المتجرتة، ومادام الخلاف قاما في الواحد القرن الأول بين شيعة وسية وخوارج جدد، أي سجين المنابات الماضي البعيد، فإن الضبايلة التاريخية مستواصل وسيتحمل الشكاليات الماضي البعيد، فإن الضبايلة التاريخية مستواصل وسيتحمل

الإسلاميون مسؤولية نقل المنطقة إلى مزيد من التقسيمات الطائفية والنزاعات الهامشية.

- وتكل عمل توجيدي يتناج لتقيية مركزية يجمع حولها الناس ولا يفترقون. وإن يجد الإسلاميون تقنية أقضل تجمع شملهم وتوحد صفوقهم، وتدوب خلافاتهم مثل فلسطين. فهي عورة انحطاط المسلمين، وجرحهم النازف، وكالوسهم المراجع.

واليوم يتزامن تنامي حضور الإسلاميين في أقطار مختلفة مع الإنتفاضة المباركة التي أوقدها الشعب القسطيني بكل قصائله وأبنائه، وانصهو فيها اسلاميو القطاع بكل جدية وعطاء على يوفر فرصة نادوة لاعادة طرح المشاد في المسلمين القضية المركزية للحركة الإسلامية . والالتقاده من أجل ضبطخطة عالمية لدعم الإنتفاضة وفوازة روجاها حتى التسمر . وسيكتشف الإسلاميون لو تعلوها منافقة من المرافقة والمتارة روجاها حتى التصديق والإنتان العالم المتاسبة الدولية المنافقة المساسة الدولية الراحة .

هكذا يتين الشابك والتكامل بين السائل الذاتية المتعلقة بفكر الحركات الإسلامية وقصفة تنظيماتها وإماهج تربيتها، ويين مهامها الوطنية على المستوى القطري والحضارية على المستوى الدولي. ولو اقدمت الحركات على النجاز خطوات في هذه المسارات لتضاعف وزنها، ولتنجرت علاقات الاطراف بها جوهريا. ولاصبح مستقبلها فعلا ضرورة حضارية للامة.

#### الحوامش

- عمد حسين هيكل، محاضرة في جامعة القاهرة عن وهواجس مستقبلة»، تشريها مجلة والمستقبل العربي، عدد ١٠٨٨.
- الملاحظات التي يتضمنها البحث لا تنظير بالضرورة على كل الحركات الإسلامية ، وينفس الأحجام وهي مستوحات أساسا من واقع الحركات الإسلامية في الساحة العربية.
   لا تزال الصوفية تلعب أدوارا مهمة في تركيا والسودان والمغرب الأقهى ومصر وأفغانستان
  - لا نؤال الصوفيه تلعب ادوارا مهمه في نرفيا والسودال وللعرب الأفضى ومصر وافعالستا وسوريا. لكن بوسائل مختلفة. الى حد ما عما كانت عليه من قبل.
  - ـ حسن حنفي ـ التراث والتجديد ـ ص ٥٠ ـ طبعة مكتبة الجديد ـ تونس.
- انظر على سبيل المثال كتاب وسوسيولوجية ثورة، للكاتب فوانز فانون الذي واكب الثورة الجزائرية.
- لاستحضار آليات المجتمعات المضطهدة داخليا وخارجيا راجع كتاب وسيكولوجية الإنسان المغموره.
- يقول برهان غلبون وهناك تناعة صحية اليوم بأن حصاد العقود الثلاثة المأضية كان ضعيفا جدا في قطاعات رئيسية من التجربة الحضارية» (مقدمة كتاب واغتيال العقل، دار التنوير).
  - ٨ ـ لا يعني هذا التقليل من الجههود الجبارة التي يذلها ولا يزال الإسلاميون في مناطق عديدة منها: فلسطين، ايران، لبنان، أفغانستان.
  - ٩ ـ راجع كتاب داخرك الاسلامية في الدوامة، صلاح الدين الجورشي ـ دار البراق.
     ١٠ ـ تعج كتابات سيد قطب رحمه الله يمثل هذه التقسيمات خاصة في تقسيره دالظلال،
  - لقد تطلب كسر الحواجز بين الإسلامي التونسي وعالم الكتب الصادوة عن جهات غير إسلامية نضالات طويلة انتهت إلى التحرو من هذه القاعدة الاساسية في توصيات الإخران المسلمين التربوية اعتمادا على تفسير خاطئء خلافة عمر بن خطاب ووقعة التوراة.
  - ١٣ ـ رواه الترمذي. راجع كتاب هجامع الأصول في أحاديث الوسول ـ تأليف الإمام مجد الدين
     إبن الأثير الجذي \_ الجزء ٨ ـ دار الفكر
  - ١٣ ـ انظر مثال وأزمة خلق المسلم المعاصر، \_ عبدالحليم أبو شقة \_ مجلة المسلم المعاصر.
    - ١٤ ـ انظر مقدمة كتاب وحتى يغيروا ما بأنفسهم، لجودت سعيد.
- ١٠ ـ يقول في وسالة والإشوان المسلمون عتب راية القرآن، واسنا حزيا سياسيا وإن كانت السياسة على قواعد الإسلام من صعيم فكرتنا، ولسنا جعية خيرية اصلاحية، وإن كان عمل الخير والإصلاح من أعظم مقاصدتا، ولسنا فرقا رياضية، وإن كانت الرياضة.

- البدنية والروحية من أعلى وسائلنا، لسنا شيئا من هذه التشكيلات، فإنها جمعاً تخلفها غاية موضوعية محدودة لمدة محدودة .. ولكننا فكرة وعقيدة، ونظام منهاج، بجموعة رسائل الإمام الشهيد .. دار النور ص ٣٣٠.
- ١٦ ـ يقول الشيخ اليات رحم الله ووللنيادة في دعوة الإحوان حن الوالد بالرابطة الفلية ، والأستاذ بالإلادة العلمية ، والثالث يحكم السياب الماماة الدعوة ... وقفة إجب أن يسأل الآخ العاماق نقسه . هل حو مستعد لاحتراز الأرام التي تعدو إلى من القيادة إلى غير مصحبة جاماع فاضة لاحاق فيها المجدول لا الترديد لا الإرتفاعي ولا للتصويرة عم بلداء التصيحة والتبء؟ وطل صنعة لان يغرض في نقسه المطال في القيادة الصوباء وأن العراض مناأمر بحد علم المناسل الاجتماعية التي لم يرد فيها غيس شرعي؟ . . المصدر السابق ... رسالة التطاليم عربة! ...
  - ١٧ ـ انظر كتاب والثقد الذاتي، للدكتور خالص جلبي (من صوريا)
- ١٨ والإنجابي أن الساحة بدأت تنوفر فيها منذ سنوات قليلة منابر أنتحقيق هذا الغرض: والمسلم المعاصرى، 15-21 وحوارى وأخيرا والتيار الإسلامي».
- ١- يقول عمد الغزالي ولقد رأيت ناسا يحمدون من إقامة الدولة الإسلامية لا يعرفون إلا أن الشورى لا تلزم حاكيا، وأن الركاة لا يجها إلا أن أربعة أمرع من الزروع والشار وأن وجود جانت معارضة حرارة الكلامية وأن الكلام في خلوق الالسان يدهنه، فهل يصلح مؤلاء لشيء ؟ انظر (مشكلات في طريق الحياة الالسلامية).
- ٢٠ في هذا السياق تعتبر محاولة د. عصمت لسيف الدولة (كتاب العروية والإسلام) جيئة دار البراق تونس.

# بسم الله الرحمن الرحيم

# المُلامِح المَامِـة للفكر السياسي الاسلامِي في المّاريخ الماصر

د. طارق البشرى

المستشار / طارق البشري

ـ نائب رئيس مجلس الدولة. ـ من مواليد اول نوفمبر سنة ١٩٣٣، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة الفاهرة في مايو سنة ١٩٥٣، بعد نخرجه عمل في مجلس الدولة المصري. وهو هيئة

تخرجه عمل في مجلس الدولة المصري. وهو هيئة فضائية تفصل في المنازعات التي تقوم بين الافراد وبين الدولة اواي من وزارام الومصائحية. والمجلس يقوم إيضا بمهمة الافتاء لجهات الحكومة وهيئاتها ومراجعة مشروعات القوانين. مشروعات القوانين.

ـ له عدد من الكتب والبحوث في التاريخ المصري والتاريخ العربي الإسلامي في المرحلة المعاصرة عنذ بنايات القرن الثامن عشر حين الأن. مع اعتمام خاص بالحركات السياسية التي نشأت في هذه للرحلة، وبالتيارات الفكرية والسياسية.

ـ له عدد عن الكتب من الحركات السياسية الشعبية في مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعن الاقباط

راسلمون في اطار الجلمات الوطاقة، وهي دواسة من مؤسسات الدولة والتطليعات السياسة بالنظر الله العلاقة بين المسلمين والانتخاط من يمانة الفرن التاسع عشر حتى الآثار، ويقمومة دواسات وكتب من التقائم السياسي يقال القرائض بنايات التقال المشاركة والاحتمادة بين المسلمين حتى تعدى الآثار المسلمين من التقاليمية يؤسسات الذائرة والاحتماد والمساكل التعاريفية والسياسة والاجتماعية خلال ماء القائرة،

وثمة دراسات في الفكر السيامي عن الاسلام والمروبة، ومن الاوضاع النازيجة والسياسية التي الفقت الى إزاحة الشريعة الاسلامية عن موقعها المهيمن على الشرعة في للجنم الاسلامي. وذلك فضلا عن دراسات تحت النشر عن مناهج

وقلك فقبلا عن دراسات محت النشر عن مناهج النبات والنغير في فقه الشريعة الاسلامية، وعن مؤسسات الحكم في الفقه الاسلامي وفي النظم الغربية.

# الملامح الصاحة للفكر السياسي الاسلامي في التاريخ المعاصر

أتصور أنه لكى نتلمس رؤية المستقبل للحركة الاسلامية، يجسن بنا أن نطايع ملامح الموعاء الترمي الذي تعمل فيه هذه الحركة والزمان المماصر في قاريخنا يتكون من هذين القرنين الأخيرين، وقد شارف القرن الثان منها على جارته، وصرنا على مشارف قرن اللك يبدأ معنا بالملامع عينها التي صبخت تاريخنا المعاصر منذ بداية القرن التاسع عشر.

أمام الحركة الاسلامية في بلادنا مهام جد متعددة وستوعة , في بجالات الفكر والفقت ، والنظيم السياسية والرؤى الحركية ، وفي نشييد المؤلسات ورسم العلاقات في ملم المجالات وشيرها امامات العديد من المناكل ، منها على سبيل المثال ، منها على سبيل المثال مسألة المجديد مع لمحافظة على الاصول ، والجديد يعني التصويد ومنها الانفصال التحرك الفكري والمحافظة على الاصول تعني الصمود. ومنها الانفصال الحافظة على الأصول تعني الصمود عنها الأنفيا الخاصة عن من توجهات الغرب في القرين الأشيرين ، وعلينا ان نعيد المزج واللمح بين من توجهات الغرب كما كالوزن الأشيرين ، وعلينا ان نعيد المزج واللمح بين المهاد العرادات والمعاملات من علم واحد.

ومن المشاكل أيضا تلك القطيعة بين الفكر والنظم الواقدة من الغرب والفكرة والنظم المورونة، وهى قطيعة تعمق في وعى الناس عمر السين. ومن ذلك أيضا هذا الازدواج في بناء المؤسسات والنظم والهيئات، سواء في التعليم أو في القضاء أو في مؤسسات الادارة والحكم أو في الاقتصاد. ومنه أيضا هذا التنوع الكبير للرؤى الاسلامية للواقع الرامن او هذا الغموض الذى يعوق حسن إدراكنا للأوضاع المعيشة ولما يتعين علينا اتخاذه من الذرائع لحفظ الجماعة الاسلامية والنهوض بها.

وليس آخر تلك المشاكل مشكلة الفقت التي تعانى منها أوطاننا، أي
هذه التجربة الاقليمية والقطرية التي صرباً اليها عبر الفرتين الاخيرين، وما
أدى اليه هذا الوضع من ظهور صناصر التباعد والثنافر في كل قطر أزاء غيره،
عنى تكونت عوائق ذاتية صارت تكبح غو حركات النوحد العمري
والاسلامي، لأن الشجرة قد غايرت من أوضاع كل قطر إزاء غيره، في أمور
الاقتصاد والسياسة ويناه النظم والمؤسسات وهذاء المغايرة نشكل عوائق امام
مساعدى النوحد، متى وجدت تلك المساعي وحيثما رجدد.

ان تاريخنا المعاصر بدأ بحوكتين للاصلاح كانتا متضاربتين، ولم يكتب لها أثر عميق فيها عرفنا من بعد من وجوه الاصلاح.

اولى الحركتين، كانت حركة التجديد الفقهي والفكرى التي استفحت بابن عبد الوهاب في نجد في القرن الثامن عشر (۱۷۰۳ ـ ۱۷۷۱) تقوم على التوجد الطلق وترفض فكرة الحلول والاتحاد وتؤكد صدولية الانسان وثقع التوسل بغير الله وتنمو لفتح باب الاجتهاد، ومظهر عمد بن نور الغذائي في المدينة (۲۵۷ ـ ۱۸۳۳)، كيا ظهر ولى الدين الدهلوى في الهذه (۲۵۷ ـ ۱۸۲۳ ـ قلم عمد بن على الشوكان (۲۵۷ ـ ۱۸۲۴ ـ ۱۸۶۸)، من الشهاب الألوبي في العراق (۲۸۱ ـ ۱۸۶۳ ـ ۱۸۶۸ وفي المغرب ظهر عمد بن على السودان عمد بن على السودان عمد بن طل السودان عمد بن على السودان عمل السودان عمد بن على السودان عمد بن على السودان عمل السودان عمد بن على السودان عمد بن عمد بن عمد بن عمل السودان عمد بن عمد بن عمل السودان عمد بن عمد ب

ونلحظ ان هذه الدعوات التجديدية الإصلاحية كانت ظاهرة عامة من منتصف القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر تقريبا، وانه رغم الحلافات التي تبدو بين بعض هذه الدعوات وبعضها، فهي جميعها تكون حركة تجديدية، وهي جميعها تنفق اتفاقا عاما في دعوتها للتجديد ونبذ التقليد وفتح باب الاجتهاد.

ونحن اذا نظرنا ال مناطق قيام هذه الحركات وجدناها تظهر في الهند والعراق شرقا وفي نجد واليمن والحجاز والسودان جنوبا وفي المغرب بالجزائر وليبيا غربا. فهي حركة عامة ولكتها تتفادى متطفة القلب من الامة الأسلامية، بحسبان ان منطقة القلب من هذه الامة كانت تتمركز في بحال المهنة المركزية للدارة العثمانية في ذلك الوقت، وهي المنطقة المعندة على المحرد من تركيا الى الشام إلى مصر، واستابول دهشق ـ الفاهرة).

وكان من الطبيعي إن تبقى منطقة المركز عصبة على النغير والتجديد لاستباب المؤسسات التظليفية وعقام النفوذ المحافظة الحاء المخاطقة الحداد المؤسسات واتصالها جمعا بهيئات الحكم والسلطان ووجودها كلها في منطقة الضوء الساطح لدى أجهزة الدولة وكانت حركات التجديد الفقهي والتحري في في بان تنبود المؤسسات المركزية ، ولذلك لمنظم بان تنبو ويزداد نفوذها حرى في في جال نفوذ المؤسسات المركزية ، ولذلك لمنظم الاحتياج للاصلاح الفكرى وللتجديد الفقهي في ذلك الوقت ولأن ثمة شواهد تاريخية تشير ألى أن هذه الدموات كانت تما يحسن فيولد لمدى عامة المفكرين والمتقفين في مصر والشام ، لو لم تواجه عبل ما ووجهت به من السلطة .

وثانية هاتين الحركتين، كانت حركة الاصلاح المؤسسي التي قامت مع نهايات القرن الثامن عشر ونهايات القرن التاسع عشر على امتداد محور السلطة المركزية للدولة العثمانية بين استاميول والقاهرة.

استفتحت هذه الحركة بسعى السلطان سليم الثالث لاعادة بناء الجيش العثمان على الطراز الجديد، وذلك بغية التمكن من مواجهة الاخطار الفعلية المحدقة بالدولة العثمانية، سواء من روسيا القيصرية في الشمال او من الانجليز بأسطولهم فى البحر المتوسط او من سائر الدولة الاوروبية الكبرى فى ذلك الرقت. ونلت حركة سليم الثالث الفاشلة حركة السلطان محمود الثان (۱۸:۸ - ۱۸:۵) وحركة محمد على من مصر (۱۸:۵-۸). (۱۸:۵). وقلمت هذه الحركات بمناسبة وقائع الغزو الاوروبي لارض السلمين بخاصة، وللشرق بعانة.

لم يبدأ تاريخنا المعاصر الا وكان قد احكم الحصار حولنا، اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح، الذي أتى الى تطويق العالم الاسلامي من الجنوب والشرق، فضلاع نا الغرب والمصال. ونصن نذكر توسعات روسيا القيصرية في آسيا الوسطى وسيطرتها على بلدان هما وراه التهرء ودخول ببخاري وطشقند وسموقت في صورتها، ثم حروبها ضد الدولة العثمانية بالرحف عليها من الشمال. كما نعرف سيطرة الانجليز على الهند ووصول المحاسلة بمؤلت الى بخرا أهند الشرقية، ثم صعود الانجليز عن الهند شمالا الى اواسط

ويعد تمام حركة الحصار الغربي بدأت عمليات غزو الفلب مع نهايات المارن الثامن عشر وعل مدى الفرن التاسع عشر، ومن ابرز ملاعها حملة بالمبين عمر في ۱۹۷۸ الإنجليز على مصر وارض الشام كلها، ثم استيلاء الانجليز على عدن في ۱۸۲۹ واستيلاء فراستيلاء فراستيلاء فراستيلاء فراستيلاء فراستيلاء فراستيلاء الانجليز على على الحرائز في ۱۸۹۲ واستيلاء فرنسا على المغزب في ۱۸۹۱، واستيلاء ايطاليا على ليبيا في والعراق بين بريطانيا وفرنسا على المغزب في السنة فضها، ثم اقتسام الشام ومكانة تقطعت البلاد شاوا شاوا عا كان له اثره المعين من بعد.

كان من الطبيعي ان تلفت هذه المخاطر اقصى الانتباه من رجال الدولة

والقائمين على الحكم، وان توقظ فيهم الشعور بالحاجة الى الاصلاح، وهم المسؤولون عن الرباط وحماية النغور والدفاع عن الحوزة. ورجال الحكم رجال عمل وتصدى بكا عمل وتصدى بها بالحلول المعلية، ووجوه الاصلاح والتجديد التي يتمدون بها هي ما يتصل مباشرة بما نسميه الأن وشؤون الأمن القومي، ونقطة البداية في ذلك مؤسسة للدفاع عن الدبار، وهي الجيش وفي هذا يتقق سليم الثالث مع محمد على.

واذا بدأ الاصلاح في عبال الجيش، فانه يبدو أول ما يبدو اصلاحا في استخدام آلات القتال كالمدافع وغيرها وادخال ادوات القتال الخديثة المجالية لا المجالية لا المجالية لا بد من الاستفادة من خبرة الحسم الذي ثبت نقوقه فيها. كما ان المجالين بستدعيان إدخال انحافظ جديدة من التعليم تتعلق بعلوم هدين المجالين يستدعيان إدخال انحافظ جديدة من التعليم تتعلق بعلوم الصنائع وفتونها، مما يحكن من الاستخدام الأمثل والسيطرة على وسائلة الحرب الجديدة، سواء الالات وسناعها وتركيها واستخراجها، أو التنظيمات التي يتحقق بها النسيق الأمثل.

كل هذه المهام يقوم على تحقيقها رجال درلة ومديرو أعمال ومنفذو سياسات، وهم يحكم نوع اعمالهم وخيراتهم ذوو حس عمل مباشر، ولا ينشغلون كثيرا بالجوانب النظرية والفكرية. ثم إن الفصرورة تستدعى منهم سرعة سريعة في التحرك والتنفيذ، في احيجة المخاطر الحارجية أولا، وللمتاورة والالتفاف على القوى التقليدية في الجيش وفي مراكز الدولة ثانيا.

جماع هذه الأوضاع الجا حكام ذلك الزمان الى ان يتوسلوا للاصلاح بانشاء ما يمكن ان نسميه والمؤسسات البديلة، فلم يتموا بان يتبنوا حركة تجديد شامل للجماعة والمؤسسات المختلفة، ولم يتموا بان يظهر الجديد انبثاقا من القديم اتحا ابقوا القديم على حاله من القدم، فكرا ومؤسسات ورجالا، ابقوع على ركوده، وانشأرا بجانبه المؤسسات الجديدة برجال آخرين وفكر آخر. ولم يمر ذلك منهم استجابة لفسرورات السرعة في التنفيذ فقطه ولكته جرى تجبا للحلاف والصراع مع مؤسسات تقليدة كانت هي نفسها من ركائز الحكم ومن اعمدة قيامه ودهامات استقراره. وفلك سواء في الجيد إو في التعليم او في الملكر او الادارة المدنية.

فيقى الجيش القديم وانشئت بجواره فرق جديدة، وبقى التعليم التقليدى وانهت بجانبه مدارس حديثه وهكذاء علي وسار هذا الازوراج منهجا وتقليدا، سواء في السياسات المنطقة او في بناء عقلية الحكام المصلحين في بلادنا. ثم صار منهجا يُتُوسُم على وجه التلقائية في اتفاذ مطالب الاصلاح في المجالات المختلفة.

حدث بين المؤسسات بكن الإشارة إليها هذاء فإن هذا الازدواج الذي حدث بين المؤسسات القديم الجاهية لم يكن من شأنه وحده أن يقيم صدعا في الجداعة أو في البيئة الاجتماعية أو الهياكل الفكرية، لو أن الأمور جرت على سزالها، كان الارحج أن يفاصل الطرفان ويجادلون التغذية على بدأ يسرب اليات القدوة الاروبي في الكثير من المجالات والأنشطة . ووجد هذا الفنوذ في وقد علينا من مؤسسات غربية كالبنوك ومن نظم التعامل القانوني ومن فكر وعفائد. ووجدت هذه المؤسسات والنظم والافكار الفانوني ومن فكر وعفائد. ووجدت هذه المؤسسات والنظم والافكار بالمؤسسات والنظم والافكار عن مدانها الأصل الحادم طركة المؤسسات طابقة وصرفتها عن مدانها الأصل الحادم طركة المقانوة الحديثة ضد غاطر الغزو الغزي ووججهها وجهة الثلقي والتابعية والثبيت للفؤد الغربي بعامة. وقصرب لذلك المثل بالمقارنة السريعة لمدارس عمد على الحديثة التي أنشت لتغذي الجيش المحارب وتفتصر على تدويس علوم الصنائع وفنوبا، كالهندسة والطب والحربية.. الغ. وبين مدارس الحديوي اسماعيل والاحتلال البريطان مع بهاية القرن التاسع عشر التي صرفت مجهاحي تلك العلوم الى تدريس الأداب والتلغم القائونية الوافدة... الخ. ونلحظ ذلك أيضا في المقارنة المائلة بين بعثات عمد على في أوائل القرن الماضي وبعثات الاحتلال البريطان أن أواخر ذلك القرن.

وثانية الملاحظتين، ان عامل الحفط الخارجي كان هو السبب في كل الظراهر السابقة، هذا الحفط الخارجي الحال ذو الوقائع المستدة عمر سبني القرار التاسع عشر، هو ما به توقفت حرقة الاصلاح الفكري والفقيبي التي سبقت الاشارة اليها، لأن بجال التجديد في الفكر والفقه كان جري مكافحة للمؤسسات المحافظة. ولان قيام التجلير الخارجي المهدد لأمن المحافة كال من شأنه أن ينحي المشاكل المداخلة ويبعدها عن بؤرة الاهتمام، من شأنه ان يلقى على سلطات الحكم والمؤسسات الحاكمة مهام الدفاع عن الجماعة كالافراء خلافات الداخل وهذا ما حدث منذ اشتعلت المخاطر الخارجية في بدايات القرن المتاسع عشر. اذ ذوت مع حركة الإصلاح الفكري على مدى التصف أو الثانية ذلك الشرق.

وهو ذاته هذا الخفر الخارجي، الذي استدعى أسلوبا عاجلا سريعا عمليا للاصلاح اعتمد على بناء مؤسسات جديدة موازية للقديم دون ان تظهر منها ودن ان يصاحبه هذا الاصلاح حركة فكرية وحركة احياء للقديم وإراكها وانتشقل بالمجتمع كله من حال قديم الى حال جديد ناهض تنسجم هياكله وابنته وتتكامل في أداء وظيفي واحد. وهو ذاته الخطر الخارجي الذي احتل بنفوذه سائر المؤسسات المحدثة وغير من وظائفها ليجعلها باسم الحداثة قواعد تثبت النبعة له في المجتمعات المقردة. والحال ان لم تفقر حركة الاصلاح المؤسسي (الجيش والدولة... الغ) دعم حركة الاصلاح الفقهي والفكري فقط، ولكنها حربتها وعملت على تصفيتها، وهذا ما كان من مسلك استانبول (محمود الثاني) والقاهرة (محمد على) من الحركة الوهابية في ١٨١١.

لذلك كان من نتائج هذه الفترة، نوع من الانفصام بين حركة الاصلاح المؤسسي وحركة الاصلاح الفكري، ونوع من الازدواج بين الأبيئة التظاهدية نظل وفكرا وبين الإبيئة الحديثة نظل وفكرا، فصار القديم أبتر مقطوعاً لم يفض الى جديد من نوعه ومن مادته ومائه، وصار الجديد اجتبيا لتيطا وقد من نسق عقيبي آخر ومن أوضاع اجتماعية وتاريخية خفافة وما حل القرن العشرين حتى كانت البيئة الاجتماعية والفكرية قد انصدعت بين قرن ابتر وقرن لفيطا عقبه. وهذا ما ورثاء حتى اليوم وما تواجهه الحركة للاسلامية لتعامل مع جمتع مصدوع، عليها أن تلاثم صدعه وان تجدد قديمه وتوصل حديثة.

وفي ظل هذا الظرف أت الموجة التجديدية الثانية، جاءت من المناطق التي موضّ من قيامناطق القلب، والتي آلت مع نهايات القرن الناسع عشر الم الغزو والاحتلال الاجنبي. واصنفتحت برجال مثل جال الدين الأفغاني (١٣٦٨ - ١٩٦٦). وتحمد عبده (١٨٤٩ - ٥٠٩٥) وتحمد رشيد رضا تتمان بالوقوف دفاعا عن أصول العقيدة رفوابتها في ويحه رياح الغزو العاتبة التي لم تترك أخضر ولا يابس وضملت الفكر والعقائد والعوائد وأساليب العيثم، ترك أخضر ولا يابس وضملت الفكر والعقائد والعوائد وأساليب

لقد صار على الحركة الاسلامية في عمومها ويمجدديها ومحافظيها ان تواجه أوضاعا متعددة تستدعي مواقف فكرية متباينة، فهي لم تعد تواجه ما كان يواجهه ابن عبدالوهاب من تعصب مذهبي وبدع وخرافات، وهي لم تعد تواجه أخطار الاحتلال العسكري الغربي لأراضي المسلمين، إنما صارت تواجه مع كل ذلك وفضلا عنه، موجات من «التبشير» تقوم به بعثات مسيحية أوروبية وأمريكية، وتواجه أفكار القلسفات المادية واللادينية، " ونزعة التغريب في وسائل العيش والأساليب والعلاقات الاجتماعية.

\* \* \*

هذا في ظفي هو المنشأ التاريخي الحديث للتحديات التي تواجه الحركة التحديات التي وعد التحديات التي أغير اليها في صدر هذا المقاداء محصيلة تتصدي الحركة الاسلامية فلما الشاكل ، أعرضها في سياقها التاريخي الواقعي إيضا، ففي ظفي ان الفكر الاسلامي الحديث تكون بالترازي الحديد عبر عشرات السنين التي مضت من نهايات القرن الماضي»، وهو تكون من جهود عدد غير عصور من المكرين والفادة والمصلحين. وهو فكرن من وتراصت لبنانه تحت خط النار، وبنيت قلاعه وسط قصف مدالع الخصوم. ولذكر هنا في عجلة الملامع المحديد المرادة المرادة الماحد المناسي الاسلامي في المرحلة النازيجية المحاصرة.

ونحن اذ تبختار هذا الطوريق التاريخي، لمرض مفردات الفكر السياسي الاسلامي في زماندا إنخا نفعل ذلك واعيننا على الحاضر، ولتوضيح اللطوف التاريخي الذي تبتت فيه أي شهرة من ثمار هذا الفكر، وهذا يلقي القصوء على هذا والمفصل، الذي يصل الفكر الواقع من حيث الاحمال والمقاصد، أي من حيث مدى احتياج جاعة المسلمين لفكرة حركية ملائمة في لحظة بعنها، ومن حيث توطيف هذه الفكرة لصالح الاسلام وجاعته في مرحلة ما. وهذا يوضح أيضا أن كثيرا ما نعتبره خلافاً في الرائي فنقف أزاءه متواجهين متقابلين، كان أساسه اختلاف الزمان أو المكان، ولم يكن خلاف حجة وبرهان، وايضاح هذا الأمر من شأته أن يقرب بين المتخالفين والا يجعلهم في موقف المواجهة والمقابلة، الها يجعلهم اعرف بأن ثمة حقائق اسلامية عليا ومصالح اسلامية عليا، ونعن حال في زمانه ومكانه متوصل لمل رعايتها وصيابتها واعلائها بالعديد من المواقف الشكرية والحركة التي تتباين بتباين الظروف والأوضاع. ومن هنا ندرك ان كثيرا مما نسميه اختلافا هو الى التنزع أقرب. وكل ذلك يزيدنا باذات الله غني ومرونة في ادراك وجوه الرأي وفي التعامل به مع الواقع اعلاء للصالح الاسلامي العام.

إن الواقعنا التاريخي الخاضر جانين. هما وفقا لتعبيرات مالك بن بني الاستعمار القابلية للاستعمار. وأنا أقصد بالاستعمار العدوان الآي الينا من الخارج، عسكريا كان أو سياسيا أو اقتصاديا أو فكريا، أي هوائر الخارف فينا هني أن هذا الآثر يخبر ضائد إلغير صائحاً: كما أقصد بالقابلية للاستعمار هذا الوضع اللين تكون عليه والذي يمكن من غلبة الغيرانا، أي هوما تتصف به في وقت ما من الضعف أو القير أو الإهن أو المهن أو المهن أو غلبة الطامعين فينا على أم نا.

وبهذا تجد ان جال الدين الأفغاني وضع اللبنات الأولى في فكرنا الاسلامي الحديث والمقاومة للاستعماره، وان محمد عبده وضع اللبنات الأولى في هذا الفكر والمقاومة للقابلية للاستعماره.

لقد انشغل جمال الدين بأمر ووحدة المسلمين، ليمكنهم الوقوف في وجه ما يتهددهم من أطماع الدول الأوربية والغربية ودعا النبذ الخصومة بين السنة والشيمة ليمكن تأليف السلطين الاسلاميين الكيبيرين في وقته وهم سلطنا استانيول وإيران، بعد ان كانت ذهبت دولة الحند الاسلامية أدراج الرياح، ومن أهم ما أكد عليه هو طرح ولاية الاجنبي عن المسلمين بحسبانة الركن الاعظم للاصلام. فوحدة الجماعة الاسلامية وحدة موظفة الى مقاومة الاحتلال ونبذ الولاية الاجنية، واعتبار ذلك هو الركن الاعظم للاسلام في وقتنا، هذه النقطة تنطوي على جوهر دعوة جال الدين وجوهر ما أرسى في الفكر السياسي الاسلامي الحديث.

وأهم ما أريد الاشارة اليه هنا، ذلك الجدل الذي كان يثور كل حين حول موضوع مقاومة الاستعمار واجلائه، وموضوع الأخذ بأسباب الهوض ومعاجة أسباب الضعف، بأي هذين الموضوعين نبذأ ولايهما تكون الأولوية في اهتصادنا وتحركناً.

والقائلون بأولوية الاستعداد لمكافحة الاستعمار يستندون الى أن وجود الاستعمار يرتب مجموعة من السياسات التي يتخذ لصالح بقائه، فوجوده واستمرار بقائه يضعف فينا أسباب مقاومته ويقضي على امكانيات المورض ضدة أو المهوض لتحقيق أي أمل مرتجى في المستقبل.

والقائلون بالولوية بناء القوة الذاتية وانضاح أسباب النهوض ومعالجة نواحي الضخف، إنما يستندون الى ان ضعفنا الذاني هو الذي سب نجاح الاستعمار ضدنا، ونحن لم نستطع ان نقاوم غزوه لاننا كنا ضعافا، ولاننا ضماف قبل ننجح في اخراجه، وإذا حدث ان خرج مع بقاء ضعفنا فسيعاود الكرّة علينا، أو يعاودها غيره.

وفي ظني أن هذا الجدل يقوم على خيار خاطى ، لأنه يجري تمييزا بين أمرين كلاهما لازم، أو أنه بقيم أولوية بين الواحد مهما تجاه الاخر، وغيم ايجا ذوي أولوية واحدة، ذلك البهما معا شرطان للمدوض والتقدم والاستقلال، يوصف ذلك كله عملية واحدة، ولأن كلا منها لازم للاخر طروم صه. وعي كان الأمر كذلك فليس من الصواب ان نظرح سؤالا مقاده أن أيها أنفح وبأيها نبدأ. وعلينا أن تنسلح بالنظرة التكاملية التي تنظر الى العناصر المتنوعة في تكاملها وليس في تنافرها. وإن الحيار الذي يطرح على الناس في وقت معين، والذي يطلح على الناس في وقت معين، والذي يتعلق باليدا به من هذه الداختيار الصالب هو الاختيار الصالب هو الاختيار المثانية النابي يتلام مع ما نتطلبه اللحظة التاريخية ذاجا، ومدى ملامة عتصر ما المن تفاس مثنى الكرن تحقية في ظرف معين، أو بحدى ما يتراب عليه من الر مطلوب في هذه اللحظة، فللاحمة نجد حديها في الامكانية والتوظيف. لذي المتار عتدارها بين بديلون كما لو كانا للذي فحين في الحقية أحد المحال التجارية، إنما ننظر في الممكن الملكن اللحقية المدينة.

وجال الدين عندما كان يهيء المسلمين ويستحمسهم لمقاومة الاستعمار في كل من مصر وفارس والهند واستانبول، إلها كان يصنع ذلك في ظروف تدفق مرجات الفنزو الاستعماري عل ديارات في كل هذه االانطار، وفي مثل هذه اللحظات فان الخيار الوحيد المجذبي هو الاحتشاد والنجمع للمقاومة, وقد ساهم عصد عبده بقدر في هذا العمل عندما نشط مع استاذه جال الذين وقتها.

ولكن لا شك ان جهد الرجلين لم يكن متعاثلا، وكان تركيب كل منهم النفسي والوجداني والفكري مخالاً مع المهمة التي تما بها، جال الدين يمعاومة الاستعمال، ومحمد عبده في مفاومة القابلة للاستعمال، وقد بدا عمد عبدة نشاطه الذي تقرير به بعد قام احتلال الانجعليز لسمر في ١٨٨٨، وقد أبعد عن مصر سنوات ثم عاد بعد ان تحكن منها الاحتلال البريطاني ولم يعد من بين المخاولات الطاوحة في الشجيئات من القرن الناسم عشر، ان تتخدد القوى لطرد الاحتلال، ولم يعد ثمة خيار غير العمل الدائب لمقاومة والقابلية للاستعمارة. ومن هنا جامت جدوى ما صنع محمد عبد، وقد عني ما رأه من اذواج يضمم الحياة الاجتماعية، وتبدت أهم ظواهره في عال الفانون والتشريع وعال التعليم. وهنا صارت دعوة الاجتهاد والتجديد لصيغة بدف تفتيق الفكر الاسلامي وفقهه ليستجيب لطالب النورضي والصحوة وليلتم الصدع الحادث في تؤسسات المجتمع فيمكن القضاء على الازدواج الحادث في المؤسسات.

وصار عمد رشيد رضا امتدادا لدعوة عمد عبده خلال الثلاثين عاما التجهد وقد عمد عبده خلال الثلاثين عاما المتجاد الله أنه امتداد له تميزه وتنوعه واستجابه للروضاع المتغيرة على ملمى هذه السنية فقد مصارب استجهاداته التجديد الفقهي وين التوجه السلقي. وكان فقدة الأصورة الرعميق في تحقق التجديد الفقهي وين التوجه السلقي. وكان فقدة الأصورة الرعميق في تحقق الملاحمة بين الأصالة الشرعية وين استشراف أوضاع الواقع الميش. كما كان السلامية، من الأمام تحد عبده، واختمل للعملية معراء المعينة من الأمام تحدد عبده، واختمل لديه منهج التقسير المجدد للقرآن الثانية لمحمد عبده ما كان يجتاج لحاء الأشام والعراق بين الأنجليز والفرنسيين تصفية الدولة المحمدانية وتقسيم بلاد الشام والعراق بين الأنجليز والفرنسيين وظهور الصهيونية.

\* \* \*

في بداية القرن العشرين، كانت الحركة الوطنية في بلادنا مرتبطة بالاسلام لا تكاد تفصل. وكانت شموعنا العربية الاسلامية ـ وهي تقاوم الاستعمار ـ إلا تباهض تحت راية الاسلام وتتجمع تحت جناسيه وتكافع به الاحتلال الأجنبي وظلم الاستبداد. ومن ذلك حركات الجزائري في الجزائر والحظاي في المغرب والسنويي في ليبيا والهدي في السودان اوبان عبدالوهاب في الجزيرة، وحتى حركة مصطفى كامل في مصر تتمي إلى هذا الاتجاه الذي لا يقرق بين الاسلام بين حركات مقابعة الاحتلال والاستبداد. ولم تكن الخرار بين الم تكن تتجاز بعض التكويات التافية والاجتماعية المتأثرة بالفكر الغربي، لم تكن تتجاز بعض التخب التجارة، ولكن ما التخب السياسية من كبار رجالات المجتمع ذي المناصب الكبيرة، ولكن ما الله الذي لم يكف بادخال العلم الحديثة في المستاتع وفتونها كالفيزياء والكيمياء الكيمياء علماني يفصل علوم الدين من عن علوم الدنيا وهوم على اساس من غلسفا الغرب والسياسية بالتناس الأوروبية، ولكنه نقطام مسى على غط العاني يفسل علوم الدين وهم على اساس من فلسفات الغرب والسياسية والاجتماعي ونظرياته بين صفوة المتفنين المتخبر بين من هذه المدارس أو من المجوثين الى المؤربات الشهرية والكبت التي ونظري تعارض على مدات المجارية المحالة الإكارة ونتيم قواعد احلال فكري ونظري تعارض المساكر الاسلامي التقليدي.

ولم تكد تتهي الحرب العالمية الاولى (١٨١٤ - ١٨١٨) حتى كانت الدولة العضائية قد صفيت: وطل علها بولة تركيا الحديثة للي الفت المخلافة الاسلامية واتمخدت اجراءات بالعقة الحدة لتصفية كل أثر للاسلام في تلك الديارة وباساس للشرصية الاجتماعية والسياسية فيها. ركان لذلك وقع الصدعة الشديدة على المسلمين في العالم أجع، لا ألما من ذهاب شملهم، ظلم يعودوا يرون جهة أو هيئة يتجهون اليها تجماعه لحمه. وفي شملهم، ظلم يعودوا يرون جهة أو هيئة يتجهون اليها تجماعه لحمه. وفي الوق نفسه إحتلت القوات الاوروبية ما كان لم يحتل بعد من أرض العرب والمسلمين والتسموها أهيا بينهم، وخاصة أوض الشام والعراق كما سبقت الإشلمين واقتسموها أهيا بينهم، وخاصة أوض الشام والعراق كما سبقت الإشارة والعراق كما سبقت الإشارة العرب الإشارة العرب الإشارة والعراق كما سبقت الإشارة المناسبة الإشارة الله المسلمية والعراق كما سبقت الإشارة المناسبة العراقة كما المسلمية الله المسلمية المسلمية

وفي هذا الوقت ظهر عديد من الحركات الوطنية في العالم الاسلامي

كمصر وفي غيره كالصين والهند، وكذلك حركات المقاومة في البلاد حديثة العهد بالاحتلال كسوريا والعراق. كانت القوى الاساسية التي قادت هذه الحركات من أيناء المؤسسات المدينة التعليم وعن تربوا عل أسس علمانية يعهدة عن المؤسسات المدينة التقليدية.

وقد تكاتفت هذه العوامل لتضع الحركات من أبناء المؤسسات الحديثة في التعليم ومحن تربوا على أسس علمانية بعيدة عن المؤسسات الدينية التظليدية وقد تكاتفت هذه الموامل لتضع الحركات الوطنية التي ظهرت في هذه المرحلة الوطنية التي ظهرت في هذه المرحلة، بصورة علمانية، فهي تعمل على إجلاء المحتل وتطالب بالاستقلال السياسي، ولكنها ترسم لمستقبل بالادها صورا مستمدة من أتماط النظم الاجتماعية السائلة في الغرب، ومستهدف بناء نظم وضعية بعيدة عن الفكر الديني وعن أصول الشرعية الدينية.

في البداية إندمج التوجه الاسلامي ورجاله في هذه الحراكت، بحسبان أن مقاومة الناصب الإجنبي أولى في الإعتبار، وأن إجلاء، يفيد القوى الوطنة كلها. وإن المنتج للحركات الوطنة في هذه المرحلة، من بداية المضرينات من القرن العشرين، يلحظ إتصالا قويا للعناصر ذات التوجه الاسلامي بهذه الحركات ومضاركة فعالة فيها.

ولكن مع نباية العشرينات بدا أن الفكر العلماني يعمل بإصرار على المسجعة على المستحدة المجتماعية المتحدة على الفكرية من الفكرية والفكرية ومؤسسات الاسلام عن الفكرية ومؤسسات الدولة بطابعه، ويعمل على أن يفصل الاسلام عن أوضاع المجتمع ليشتى، فظاما علمانيا صرفا ويكمل النظام العلماني الذي كان بدأ مع نهايات القرن التاسيع عشر. وبدأت دعوة صريحة جهيدة نطالب بشحية الاسلام عن نظم الحياة كافة.

وفي الوقت نفسه تحررت حركات التبشير المسجى الاوروبية والامريكية من خوفها إزاء المسلمين. كانت هذه الحركات قد وقدت الى إفطارنا منذ منتصف القرن التاسع عشر، وكانت وتتها تنشط بين والمسجين السرويين، من مواطنيا، معها لأن تبنى لما قواعد بشرية مواليه لها، وقد الثار ذلك المسجين الشرويين وحفزهم لمقاومة هذا المشاط. ولم تكن هذه البحثات في ذلك الوقت تجرز على أن تقترب بشاطها من المسلمين، هذا البحر الوجر الواحدة في مقاومتهم أي نفوذ غربي.

ولكن تغير هذا الموقف بعد الحرب العالمية الاولى، أذ انتقص عقد الحرب العالمية الاولى، أذ انتقص عقد الخلاقة الاسلامية وثبات قيادات دولنا وقيادات حركاتنا الوطنية هذه النظم الوافدة، وبدات الاسلام مجودا من سية بعيدا عن سياسة الحكومات. وكل قلك شجع حركات التبشير إن تعمل بين المسلمين، وانتكس ذلك في مؤتمر المبشرين بالقدس في ١٩٢٤ الذي ارتفع فيه شعار: وتنصير العالم في جيل واحده.

وقد قوبل هذا الشاط بصدود شديد من المسلمين. وإن الافراد المعدودين القليلين جدا الذين استجابوا لبعثات التبشير بسبب يتم أد مرض، سواء في مصر أد في بلاد الشام أو في تركيا، هذه الحالات المحدودة قد أقامت أعاصير احتجاج بين المسلمين، وحفزت روح المقاومة في الجسد الاسلامي الكتبر.

ورغم هذه الصحوة للروح الاسلامية، سياسات الصهاينة اليهود في أرض فلسطين. وفلسطين ارض القدس والمسجد الاقصى، وهي ان أهاجت الحس العربي فانها تثير معه وأقوى الحس الاسلامي، تجاء بلد فيه أولى القبلتين ونالت المساجد التي يشد البها الرحال، وفيها معراج البراق. ثم هناك ايضا رد الفعل الاسلامي إزاء ما اتخذته السلطات الفرنسية في المغرب العربي من اجراءات لعزل البربر المغاربة عن الاسلام وابعادهم عن احكام الشريعة الاسلامية.

في هذه الظروف، واستجابة لها ظهر الشيخ حسن البنا بحوكة الاخوان المسلمين في مصر عام ١٩٢٨. لقد سبقت جمية الشبان المسلمين (١٩٣٧) بظهور حرّقة الاخوان، وقام عديد من رجالات الدعوة الالسلامي بدورهم من قبل، ولكن حسن البنا وجماعته كانا هما الاستجابة الاكثر وضوحا والاكثر تبلورا لتطلبات الحرّقة الاسلامية في ذلك الوقت.

والبنا والانحوان ليسوا فكرا فقط ولكنهم حرثة وموقف، واساسهم فكرا وحركة وموقفا هو دشمول الاسلام، أي الدعوه للاسلام الشامل لكل أوضاع الكون والمجتمع والفرد، وللاسلام الجامع لكل أطراف الحياة المهيمن على كل أحوال البشر عقيدة وشريعة وسلوكا، وبالعقيدة تتحدد للانسان فظرته الى الكون وموقعه فيه، وبالشريعة تتحد له نظرته للمجتمع وموقع الفرد بين الجماعة والتوازن الواجب بين الحقوق والواجبات بالمنافق وبالسلوك تتحدد له أسس نظرته الى غيره من الأفراد والجماعات وأساليب تعامله مع غيره وتكويته الوجداني.

ان التأكيد على هذا المعنى الشامل هو مايه تمثلت الاستجابة الاسلامية الصحيحة التي تطليها الراقع، عندما أنجهت حركة المجتمع إلى إضمار الاسلام وحصوم في نطاق العلاقة الباطنية بين الفرد وربه، وعندما ظهرت العلمانية لتقيد الاسلام في حدود العبادات وتعمل على إقصائه عن أن يكون مهيمنا على نظام المجتمع وحاكيا لعلاقات.

ان ذلك لا يعني أن الدعوة كانت رد فعل الواقع معين فقط، ولكنه يعني ان أي كيان حي وكبير كالإسلام، عندما يلقى تحدياً لأي من جوانبه أو عناصره وخصائصه الاساسية، إنما يبرز لهذا الوجه من وجوه التحدي كل طاقته ويشدد كل قرقه لمراحهة التحدي في هذه الزاوية أو الجانب اللتي وقع فيه الحلل، كشان جسم الانسان عندما يركز كل قوته لمواجهة آثار الاصابة الموجهة اليه في الجانب الصاب. وشبه لللك خلا حركات الاستخلال الوطني لين انتشرت في بلادنا مع الاحتلال الجنبي غذه الأوطان لم تكن رد غمل بللمني السلبي للكلمة، ولكنها كانت استجابة لوجود التحدي التي تواجهها الجماعة ولجوانب الخلل التي تعالى منها. فشمول الاسلام خاصة أصلة فيه وهي ملاصفة له لايارحه، أولا يمن الاسلام اسلاما بغيرها، وهي تتأكد في مواجهة من يتكرها.

ويما يتسق مع هذه النظرة الشهول الاسلام، اندمج فكر الجماعة في عملها ونشاطها الحركي. والدعوة اليست عرضا لفكرة والدفاع عنها، ولكنها تنظيم يجمع الناس ويتطلعهم في شعب وياخذهم بالتعليم والتريامن الدينية الدينية والسياسية. كما أن التكوين الفكري الوجدالي للججاعة قام تزيجا من علوم الاسلام التي تدرس بالأزهر، ومن القدر المؤفى من وجدادانيات الصوفيه في الهبارة وربط الفرد بالجماعة كنتظيم، ومن وطنيات الحركات السياسية التي تنادي بالاستقلال السياسي والهوض به وخاصة الحزب الوطني.

لقد ارسى الافغاني فكرة الاسلام المجاهد، واضاف عمد عبده فكرة التجديد في الفقه والتفسير، واضاف عمد رشيد رضا الربط بين التجديد والسلفية والتفاعل مع السياسات الوطينة، وإنساف حسن البنا شمولية الاسلام والترابط الوثيق بين العفيدة والشريعة والسياسة، وبين الفكر والتنظيم الحركي، ومزج بن فكريات فقه الأزهر ووجدانيات الصوفية ووطنيات الحزب الوطني.

وهذه في تقديري هي الاسس العامة التي تكون هيكل الفكر السياسي الاسلامي في تاريخنا المعاصر، وهي جوانب ذات ثبات نسبي في الفكر الأسلامي المعاصر، تراكمت عبر مرحلة عنده من الربع الاخير من القرن التاسع عشر حتى النصف الأول من القرن المشرون، وقد شارك فيها كثيرون من الفكرين والدعاة والعاملين لنصورة الاسلام ولكننا هنا نحدت ملامح عامة وتذكلم عن أوضح الرموز في بيان تلك الخليطون الماءة.

وأهم الدلالات التي يمكن استخراجها من العرض السابق، تتعلق بالترابط بين الاوضاع التاريخية التي تلابس جماعة الاسلام في وقت ما وبين نوعة الاستجابة الفكرية والسابسية لها من داخل الاسلام وعادته الفقهية. وهذه الدلالة نستطيع أن نتبعها مع عدد من التكوينات الفكرية الإسلامية الأقل ثباتا في خصائصها وسماتها ما سبق عرضه، ونحن نعني بذلك الخصائص الاكثر ثباتا في الفكر السيامي الاسلامي في هذا العصر الحديث، إلى عصائص تستجيب للعلامح الاكثر عموما التي تتسم بها هذه المرحلة المستعمان مرحلة والاستعمار وهفي ما يمكن تسميتها مرحلة والاستعمار ومقاومته.

فقي هذا الاطار النسيع للفكر الاسلامي السياسي، ظهرت حركات وعجموعات فكرية ذات خصائص ثانوية وأقل تبنا تما سيني عرضه، وهم عند التحقيق لا تمثل فضا ولا معارضه للخصائص العامة السابقة، ولكها تمثل استجبابات مرحلية أو الخليبية مغيره خالات طارئة أو خاصة، أو لضفوط حادة أو أوضاع غير عاديه صادفت المسلمين. وهناك ما نلحظه في حركات ومعرات مثل ما تان من صعيد النوريهي في تركيا أو من جاعات التبليغ حيث نظهرت في اغذ أو ما كانا من فكر أي الأطلا المودوي أو سيد قطب حيثا نظهر وتفاعل. ولكل من هاه التوعات الفكرية والسياسية خصوصيات قامت استجابة خاجات الجماعة الاسلامية في وضع خصوصيات قامت استجابة خاجات الجماعة الاسلامية في وضع خصوصيات قامت

ومكننا أن نلحظ أن هذه الدعوات جميعا ظهرت في أوضاع تاريخية

واقليمية انسمت بحصر وتفسيق على الوجود الاسلامي. ولكنها تنوعت حسب نوع التفسيق الحادث كل عظير عا بلي: أولاء حيثها كان الحضر والتفسيق بشتد ويتند الى أصول العقيدة الاسلامية وتنسد لتنافذ امام التعبير عن الموقف الاسلامي في شموله ويخشى على الماءة من تأكل جغور المفيد في نفومهم بسبب المخالطات الوثية كإني أنقدنا أو يسبب سياسة فلهانا عارم على أقلاع الاسلام كها في تركيا الكمالية. حيثها كان الوضع هكذا صرفت الحركة الاسلام في القوس وتعني بالأوضاع الاجتماعية المهيئة لاستقرار درهامات الاسلام في القوس وتعني بالأوضاع الاجتماعية المهيئة لاستقرار أوضاع المسلمين الملوية والمعنوية.

وهذا ما كان من دعوة عدد الباس الكاندهاوي الذي انشأ جاعات التبليغ في يبتح كان لسلمون فيها اقلية غير معززة . ضعيفة عاصرة عرومة. وهذا ماكان كذلك من بديم الزمان صعيد النورسي الذي واجه كل عاولات كمال التاثيرك اقتلاع أسس المقيده نفسها من صدور الرجال. وقد قصر جاعات التبليغ دعواها على التعليم المنظي على اقامة الفروشي وثرك المعاصى سواء في الهند او حيثها وجدت خطرا يهدد هذه الاصول بسبب انتشار الثقافات الغربية الكاسحة. مع الحرص على البعد عن الدعوات السياسية من العطوات الشياسية حصر الخصوم وترسيج الانصار. كي قصر التوربي حركته على المطالبة بعلين أصول الشريعة وسيادى، الاسلام والاستمساك باركان من الجوائب الانجانية، مع الحرص على تجنب ما يتعلق السياسية.

نحن نلمح في هاتين الحركتين نوعا من الدفاع عن الخطر الاخير للاسلام، خطر المحافظة على استبقاء أصل العقيدة والدفاع عن مقوماتها الاساسة. ئانيا، وحيثها ارتجت ايواب التعمير عن الموقف الاسلامي من حيث هو نظام شامل ومصدر للشرعية لنظم الحياة والمجتمع، كانت الاستجابة داعية للمفاصلة مع النظم السائدة. وهذا ما نلحظه في فكر المودودي وقطب، ويوجه خاص في فكر سيد قطب.

ونحن عندما نتحدث عن فكر سيد قطب أنما نقصد بوجه خاص ما انتج هذا المشكر في الحسينات والسينات دون ما صدر له من اعسال قبل ذلك. قان ما يجز هذا الفكر في هذا المقام عاكان له أثر خاص في تاريخ الفكر والحركات السياسية الاسلامية الخاضرة، هو ما ورد في الصياغة الاخيرة لتفسيره في ظلال القرآن، وفي كتابه الذي شعر بخطره انصاره وخصومة على السواء ومعالم في الطريق.

في الخسبيات والسينات كانت الحركة الاسلامية مضروبة في رجالها وتظفياتها، ووان الفكر السياسي الاسلامي مستبعدا عن الشاركة في تحديد المقاهم السياسية والاجتماعية ورسم السياسات، وحرض على تحققات قيادة الدولة في مصر وحدوما عما المسته واستبراد الافكارة وحرصها وحرض دعاما على الترويج لما اسمى بالنظم المنبئة عن واقع للجنمع وتاريكه، وهم ذلك فقد غلب الطابع العلمائي في صياغة بحمل الافكار والمؤسسات والنظم ورزق المستقبل، واكتسب «المالك المذري تدرا كبيرا من السيادة في القيم السياسية وفي العادات واساليب العيش، وفي هذه الظروف ظهر من نحت الرماة وبيض ما عرف يفكر سيد قطب.

كان قطب يؤكد على مفهوم الحاكمية لله وحده، في جميع عالات حياة البشر، ويؤكد ان عقيلة الأسلام لا تتحقق بمجرد القيام بالمبادات، لأن طاعة الله مطلوبة في شؤون الحياة كافة، والصلاة لا تؤدى وظيفتها اذا لم ته عن الفواحش، والتشريع لا ينفصل عن الايمان والشريعة لا تنفصل عن ذكر الله. ان مجمل هذه الافكار سائد في الفكر الاسلامي بعامة، ولكن سيد قطب أقام هذا الفكر على نبع فاصل وفارق، فهو فيها يؤد عليه لا يتمامل مع الأفكار المغايرة ولا يقيم معها جسورا ولا يتوجه إليها بحوار، فهو فكر صبغ على وجد يهدف الل المجانبة وليس الى التفلط والانتشار. وقطب يبد يقرف صحيحة لا يتكوها صلم، وهي الن الحكم لله وحداد، ولكنه يستخلص من ذلك أن كل نشريع وأي قانون نضعه إلما يقتم لا نشاء المدين بالله سبحان، وون ثم فهو مسلك جاهل واعتبر موتري إنما تقوم لأنساء الدين انشاء، في أما احداد ولا تعتبر عقيدة الاسلام، حتى لو كانت بين فوم يدعون المهم صدون، واعتبر موضوع التجديد في الفته الاسلامي موضوعا مرجا، لان شرط التجديد أن يوجد الاسلام أولاً.

لا صعوبة في بيان وجوه المغالاة في هذا الفكر الذي يحصر المسلمين في نطق وطليعة عدودة ويحسر هذا الوصف عن جهور الامة المطلوب انشاء الدين فيها إنشاء عرفة ويحسر هذا الوصف عن جهور الامة المطلوب انشاء الدين فيها أن نصف النقو حركة بالاعتدال أو بالتطرف ونسكت. اتفا علينا ان نسمان لمائة يظهر نهج فكرى وحركى معين والذا يضو أو يخبر ثم علينا أن نعرف ان الاعتدال والتطرف هما حكمان ينسبان الي ظرف معين أو وضع عاصر. وان الفكرة الواحدة ينغير وصفها ومؤداها من حيث التطرف او الاعتدال بنغير الظرف الذي تعمل فيه. لان الحكمي يتعلق في صعيم عليم لللاحمة مع واقع الحال. بل أكاد أقول ان وجهي التطرف والإعتدال قد يكونان نافعين في الطرف الواحد، وذلك اذا توجه كل منها الى ما يسر له. ونحن هنا الظرف التاريخي الواحد، وذلك اذا توجه كل منها الى ما يسر له. ونحن هنا بصد العمل كل من سلاحي الشدد والتهاؤن، كل في جاله وفي ظرفه.

نحن لا نحاول ان نجرى تلفيقا بين فكرين، ولكننا نحاول ان نفهم وظيفة كل صيغة فكرية في إطار أوضاعها وما يلابسها وخطأ المدارس الفكرية فى علاقاتها مع بعضها البعض ان كلا منها لا يدرك وظيفة الاخريات فى جوانب معنية من واقع الحال، فهى تتضارب بدلا من ان تتعاون، وهمي تضمع مقايس الحكيم على اساس من الصواب او الحظأ المطلقين، رغم ان الميار هنا نسبى يفاس بملامعة الاستجابة للاوضاع القائمة، وما قد تقتضيم أجيانا من تعدد الافوار.

ان سيد قطب صاحب فكر يختلف كثيرا عن فكر حسن البناء رجمهها الله. ولكن الأمر لا يقوم بالمقارنة بهوازين مطلقة، إنما يجرى وصف كل فكر وظهروف إعماله وفكر حسن البنا لن يطالعه فكر انتشار وفيوع وارتباط بالناس بعادة، وهو فكر تجمع وقوتية للموى. وفكر سيد قطب فكر مجانبه ومفاصله وفكر إستاع عن الأخرين. فكر البنا يزرع أرضا وينظر جيا ويسقى شيجرا ويتشر مع الشمس والهواء، وفكر قطب بخفر ختلفا ويبنى قلاعا عتنمة الموارد. والفرق بينها هو الفوق بين السلم والحوب.

لقد نشات جماعة الاخوان كتنظيم علني منشور، ثم ما لبث ان ظهو بداخلها ما عرف باسم والنظام الخاص، وهو تنظيم أكثر إحكاما وأوثق رباطا غير كنية صدام، عندما نظهر الحاجة لكتائب الصدام، سيا ان البلاد كانت عملة ولكن وجود التنظيمين في بردة واحدة لم يكن له أن يقي طويلا، لأن لكل من التنظيمين تكويف المتعيز والوسط لملائم، الذي يجيا فيه، من حيث الخميار الرجال والعلاقات التنظيمية وادوات العمل ووجوه العطاء المطلوب والمبلول.

والمفروض ان يكون لكل منها فكر او دفقه، يلائم وظفته، الانتشار او الصدام، والفكر هو ماء الحياة. وماء الحياة اللذي يلزم لجماعة مفتوحة تعمل لنشر دعوة بين العامة، ليس هو ماء الحياة الذي يلزم لجماعة أعدت فضها كنيت صداء وعضلة امتناع وعارية. وليس الفكر اللازم لبناء مجلس نيايي هو عينة الفكر اللازم لبناء جيش مقاتل، ولا الرجال هم هم، ولا علاقات العمل ومستويات النظم همي هي. لذلك فقد حدث بين نظامي جماعة الاخوان ما عوفنا عن وفائع الحركة الاسلامية في نهايات الاربعينات وبدايات الخمسينات.

لم يكن سيد قطب في ذلك الوقت من رجال المغالاة في الفكر السيامي الاسلامي، ولم يعرف والنظام الخاص، ولكن ظروف الحسينات والسينات من بعد، والأوضاع التي خضمت لما تجربته الفكرية وملكاته الوجدانية والعقلية، كل ذلك اجتمع ليخرج من يراع هذا الرجل جوهر الفكرة الاساسية التي تقوم عليها كتائب الصدام. وقدم الرجل حيات ثمنا لمذا السنيم.

وقد تبلور فكران، فكر الانتشار وفكر الصدام، وقام كل على ساقه ليؤدى الوظيفة التي ترضحها له الظروف فى طحال وتنسيها الاوضاع فى كل أن وتعدّ لا تقول أن السلام أفضل ولا أن الحرب أوجب، هكذا على نحر مطلق، أياً الافضائية والإطوية يهيا تكون مسرية أي ظروف الحال وهكذا الحال فى الفكر الذي يغذى أيا من النشاطين. وأن الواقع الحلي يعلمنا أنه لا سلام الامم القدرة على الحرب فكلا المنتصرين مطلوب فى الوقت عيث، كولاماً يغذى الاخر ويتغذى به، شريطة أن يعرف كل منها بحالة وبجال غيره، وشريطة أن نعرف القدر الناسب من كل منها لعلاج الاوضاع المعينة في كل عصر ومصر.

قصدت جدًا العرض التاريخي للملامح العامة للفكر السياسي الاسلامي في العصر الحديث، أن أوضح عددا من الامور ارجو ان اكون جلوتها بعض الجلاء. من ذلك أن هذا الفكر كما يتراءي لنا الأن هو حصيلة استجابات تاريخية فذه المرحلة من حياة جماعة المسلمين، وإنه عصلة تراكست عناصرها لبنة لبنة بواسطة عدد غير محصور من رجال الفكر والسياسة الاسلامية في عصرنا، ومنها ان الخلافات بين الاتجاهات المختلفة الما عن خلافات تحسيما الخابة التاريخية والاجتماعية للارمة الاسلامية في كل حال، وان الحاسم في الحكم على الجوانب الايجابية لكل اتجاه إنما يتعلق بكدى الاستجابة للشكل الاسامي الذي يعلم عصرنا كله، وهو مشكل التيجة بعطلب التحرر الاسلامي من هذه التيجة للاجنبي. وهذا ما يجدد وجوه التجديد ووجوه المحافظة واتحاط الوحدة والتنوع وأساليب الاعتدال والغاو وملاء مات كل وجه من وجوه النشاط.

وان الجايبات الأتجاهات الختلفة الحقيره وفقا لما سبق يمكن أن يفذى بعضها بعضا لتتراكم في ادراك الامة كادوار متيرهة في نسق واحد متظهم. وان التنوع مطلوب والكثرية نافعة متى امكن نظم وظائفها لتجب على الوجوه التبايئة للواقع الحال بمعقداته وتنوعاته فيمين بعضها بعضا ويصوب بعضها بعضا ويصوب بعضها بعضا بغر تناف ...

وإن الظرف التاريخي وأرضاع التحدى التي تقوم أمام الجداعة هي ما تولد اسلوب المواجهة للدفاع عن الاسلام والنهوض باللامة السلامية بوصفها كياناحيا وهي التي تحدوسائل الدفاع وادواته. ونحن نحتاج في كل ذلك الى قدر مقدور من الوحدة مع التنوع بدرجة لا يجلوها الا التفاعل مع الواقم المعين.

الحمد لله

طارق البشري

## بسم الله الرحمن الرحيم

# نحو حركة اسلامية علنية وطمية

### د. عبدالله أبو عزة

د. عدالله عمد ابو عزه

ـ تلقى تعليمه الجامعي في كل من جامعة القاهرة، والجامعة الاميركية في بيروت، وجامعة اكستر في بريطانيا.

النحق بحركة الاخوان المسلمين وعمل معها عشرين سنة ( ١٩٥٧ - ١٩٥١ تم استقال لامتلاقه مع الفكر الذين كان سائدا إلى الحركة خاصة بالنسبة لمبدأ الشورى والزاميتها، واعتراضه على فكرة تكفير الحشوم ونقده لكتاب وممال في العلم بين السيد فقلب

- ما زَّالَ يَفْضَل العمل منفردا. - نشر عنداً من القالات الاسلامية في مجلتي الشهاب

ـ شر عندا من القالات الاسلامية في عنتي الشهاب اللبنانية والمجتمع الكويتية (١٩٦٨ - ١٩٧٣) ـ نشر كتابين: أ ـ مع الحركة الاسلامية في الدول العربية ـ ب ـ الاسلام: رسالته، حضارته، مستقبله،

ـ نشر عددا من الابحاث العلمية التاريخية في مجالات علمية وضمن اعمال مؤتمرات وندوات. - يؤمن بالشورى، ويحترم الديمقراطية، ويؤمن بالحوار واحترم الرأي الاخر، وينفر من العنف والتزمت الفكرى.

#### نحو حركة اسلامية علنية وطمية

ينشط في ميدان العمل الاسلامي عدد لا حصر له من المنظمات والحركات والجماعات والفئات، تحت أسياه وعناوين كثيرة بجمعها كلها شمار العمل للاسلام. وتعتقد كل واحدة من هذا الجماعات أن طريقها هو الأقدم، وروتها هي الأصوب. ومن غير الولوج في أي جدل حول المنظمات والجماعات التي يمكن اعتبارها من والحركات الاسلامية، فأننا نكتفي هنا بتوضيح مدلول اصطلاح والحركات الاسلامية، كل نفهمه، وكما نستعمله في هذا البحث.

نحن نقصد به والحركات الاسلامية، عجومة التنظيمات المتعددة المستب ألى الاسلام، والتي تعمل في ميدان العمل لالاسلامي في اطار نظرة شمولية للحياة البريزية، وتجاهد لاحادة صياغتها لتسجم مع توجيهات الاسلام، وتتطلع الى احداث البهضة الشاملة للشعوب الاسلامية، منقوب وجنعمة، من خلال هذا المنظور الاسلامي، وقياول التأثير في كل نواحي حياة المجتمع من أجل اصلاحها واعادة تشكيلها وفق الميادي، الاسلامية، أما الحركات والجماعات التي لا تتنيق هذه النظرة اللسولية وتحصر اهتمامها في بعض جوانب حياة المجتمع، وتسكت عن الجوانب الاخرى قلا تدخل ضعن المحاور الاساسية لبحثانا،

ونلاحظ ابتداء ان الحركات الاسلامية تختلف في الأساليب والوسائل التي تتبناها كيا تختلف في ترتيب إولويات ومراحل العمل، الأمر الذي يوحمي للمجولين في اصدار الأحكام باختلاف أهدافها. فحركة الاخوان المسلمين تستخدم المحاضرة، والمظاهرة، والصحيفة، والمجلة والكتاب، والتربية والمدرسة والزحلات والمخيسات، والأنشطة الاجتماعية من بين ما تستخدمه من وسائل من أنجل أسلمة حياة المجتمع في كل جوانيها، بينا برتور حزب التحرير الاسلامي على اعادة المخافة وإيضاح الفكر وتحديده، ويؤجل ماعدا ذلك الى ما بعد قيام الحلاقة، أما جماعة التكثير والمجرة (جماعة المسلمين) والانسلام عنه لاقامة مجتمع ماسلامي جديد، ينقض على المجتمع الكافر المسلمين، والإنسلام عنه لاقامة مجتمع اسلامي جديد، ينقض على المجتمع الكافر المبلدية مكان، وتنادي حركة المبلدية مكان، وتنادي حركة أسلمين ما تتلافات يسيره بين فصائلها بشأن بعض القضايا - تنادي بتبني أسلوب المجلدة عائدية واقامة المجتمع الكافرة واقامة المجتمع الكافرة والمبلدية الإنظامة الكافرة واقامة المجتمع الكسلامين،

وعل الرغم من هذه الاختلافات في الاساليب والوسائل والأولويات، فان جميع هذه الحركات متفقة على شمولية الاسلام لكل جواب الحياة، وعلى أن مميها - في اللهاية - يرمي الى اعادة بناء المجتمع الاسلامي في اطار اسلامي شامل.

# الدور الاصلاحي للحركات الاسلامية:

مع طغيان طوفان السيطرة الغربية، العسكرية والسياسية والاقتصادية والفكرية، انتفع رواد الخركة الاسلاميم خشية السقط القريزاء لم يسبقه غليل ولا تنظير، اندفعوا يلوذون باسلاميم خشية السقوط فريسة للافتلام وبابدة الشخصية الوطنية، سراء على الصعبة الوطني الضيق إن على مستوى العالم القرة الإعظم في هذا الكون، كما إمتراه الركن الثابت الذي يصلهم وبلد، القرة الإعظم في هذا الكون، كما إمم شوع الى الاسلام ينبون عنه ويردون دعاية وصفط كل مديريا أن يشوه صورته في نقوسهم ومقوقهم، ليجردهم منه في خضم المرجة العائية للعوائل التغريب القسرى.

وتطور العمل الاسلامي على ايدي الرعيل الأول من حركة الاخوان المسلمين الى تجمع سياسي تمكن من استقطاب قطاع واسع من الجماهير المسلمة وواصل التوسع في داخل مصر وخارجها. واذ تشكل هذا الكيان الحركي الكبير الذي عقد انصاره العزم على الارتباط بالاسلام والثبات عليه واستمداد عوامل الصمود من قوة الايمان، انتقل مفكروا الحركة الى الدعوة الى أسلمة الحياة وبلورة تصور اسلامي ومواقف اسلامية، والى تحديد واختيار الوسائل التي تعين على تحقيق هذه الأهداف. كذلك عنيت الحركة ، وعني غيرها من الحركات الاسلامية \_ بدرجات متفاوتة \_ بتقوية معاني الايمان في نفوس منتسبيها، والى تدريبهم على التزام السلوك الاسلامي في الحياة الشخصية والحياة الاجتماعية على السواء.

وهكذا، عندما نستطلع الدور الاصلاحي للحركات الاسلامية نجد هذا الرصيد الذي تحقق في عالم الواقع، وفي حياة الألاف من الأفراد، بل وتعدى ذلك الى مظاهر الحياة الاجتماعية، والتوجهات الفكرية والعقلية والسلوكية الاجتماعية. فحتى الأربعينات من القرن الحالي كان التيار التغريبي هو الغالب على شكل الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، أما بعد توسع الحركة الاسلامية فقد أخذ المظهر الاسلامي المساحة الأكبر. وبكلمات موجزة نحدد هذا الدور بما يلي:

١ ـ اعادة الحيوية الى موقف الانتهاء الى الاسلام والاعتزاز به. ٢ ـ الدفاع عن الاسلام والنجاح في نشر الولاء له والتمسك به.

٣ ـ رفض التيار التغريبي والتصدي له من منطلق اسلامي وباسم الاسلام. ٤ ـ محاولات لصياغة تصورات وحلول لمشاكل المجتمع من خلال المنظور

الاسلامي والقيم الاسلامية.

٥ ـ تربية أجيال من الشباب والشابات الذين ربطوا حياتهم ومستقبلهم بالاسلام وحاولوا أن يعيشوا له ومن أجله.

- ٦ ـ نشر روح التضحية ببذل الجهد والوقت والمال والدم والحياة في سبيل تحقيق الأهداف الاسلامية.
- الشاركة في الفتال دفاعا عن البلاد الاسلامية، من ذلك ثنال الاسلامين
   في فلسطين سنة ١٩٤٨، وفي مقاومة الانكليز في ثناة السويس، وفي أفغانستان (على نطاق أضيق).
- ٨- الاهتمام بقضايا الشعوب الاسلامية والمساهمة بقدر ما تسمح به الظروف
   لمساعدة الشعوب الاسلامية .

لقد شمل الدور الاصلاحي هذه الاعمال التي تحققت بالفعل على الرأض الواقع، بغض النظر عن هذار منا اسرز فيها الاسلاميون من نجاح وما عانوه من قبل. قد اختاروا وقرورا ونقذوا وأصروا وصابروا وسهروا باقدات ولازمة لانها ضمين المجتمعات الاسلامية. وغني عن القول أن مساهمات الاسلامية. وغني عن القول أن مساهمات المراحد في تخلل من خلال هذا الدور تختلف من حوكة أل أخرى. وعلى الرغم من انتقاداتي خركة الاخوان المسلمين في سين أن تشرته من مثالات وأبحاث. فأن هذه الحركة فما الفضل الأكر فيها تم انجازات خبرة، والقضل لله أولا وأخوا.

# السلبيّات المعوقة:

على الرغم من كل الانجازات التي حققتها الحركات الاسلامية، مما ذكرنا ولم نذكر ودود التهوين من أثر وفيعة المفومات الايجابية التي تميزت بها هذه الحركات ومن غير تجاهل الصناعة فرتها وفاعليتها وتأثير ها في جمعاتها، ما فان عمل هذه الحركات مازال يعاني من سلبيات ذاتيه معوقة لمسيرتها، معطلة لتقدمها نحو ما نذرت أفضها له من أهداف. وتشمل هذه المحرقات من بين ما تشمله قصورا في الفكر، وافتقارا للتخطيط، وخللاً في التنظيم، وارتباكا في المارسة. فني الجانب الفكري اكتف أكثر الحركات بطوح الشعارات العامة والنداءات والمقولات العاطفية التي لم تقم على دراسة مرضوعة للواقع وارتباط به من أجل اصلاح خلك. بل أن التزام العموميات كان هدفا، بالنسبة لمحض الحركات وذلك حرصا من قيادتها على تجميع أكبر عدد من الأنصار، حيث لا مختلف الناس على المقولات الاسلامية العامة، ولا على امتداء وقبول ماينسب الى الاسلام من مقولات".

ومن المؤكد أن بعض الحركات الاسلامية قد خوجت عن هذه العمورة وحددت العمورية حيال بعض القضايا، بل وتطرقت الى الأمور الصغيرة وحددت فيها أراء وأصدرت قناوي دافعت عنها، ونخص بذلك حزب التحرير الاسلامي الذي نقر مشروع مصنور اسلامي منذ الحصينات، وتعرض المائلة لشروع الدستور الايراني سنة ١٩٧٧، وفي معرض نقده أظهر تبنيه لأراء في فضايا سياسية واجتماعية محددة. واعتقدان هذا العمل يمثل توجها أيجابيا من حيث مبارحته للعموميات، وللتحويم حرك القضايا من بعده التوجه لم يكن قاعدة عامة التزمها عن وعي حيال كل الفضايا.

فعن قبل الشعارات اصرار حزب التحرير في الدستور الذي اقترحه لدولة الخلافة المنتظرة على أن واللغة العربية وحدها لغة الإسلام ، وهي وحدها التي تستعملها الدولة ، وعلى أن نظام الحكم في الاسلام اعظام رحد وليس نظائما أغذيا، ويخالل ذلك الوعد بضمان «أشياع جيم الحاجات الاسلسية لجميع الأفراد فردا فردا اشباعا كليا، وإن يضمن تمكن كل فرد منهم من اشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع، (المواد ٨ و ١٦ و ١٢١ ط ما ١٩٧٨). هذا في الوقت الذي لا يجيز الحزب الا أن تكون في العالم الإسلامي كله سوى دولة واحدة تشعله ويمكمها الخليفة المتطر. اتها الحلام جهيلة دون شك. ومن قبيل التفصيلات الصغيرة التي يتعرض لما والدستوره بضيق أفق واضح أنه يحرم على الحكومة الأسلامية أن تحصي الانتاج الصناعي الوطني يتم استيراد البصائح الأجنية التي يتوافر في البلاد مثيل لما من الانتاج اللحوظفين حيث قال بالنص ويجوز أن تكون الأجرة حسب متفعة الصحا وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير أو شهاداته العلمية. ولا ترجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحفون من أجرء سواء أكان على المصل أم على العامل، هذا في الصيغة المعدلة المدسورا". أما في الصيغة المقدية فقد جرى النص على تحريم نظام الزيادات السنوية للموظفين باعتباره غالفا للاسلام. " (مادة ٣٧ و ١٥١ الزيادات الصيغة الفدية).

ويتمسك حزب التحرير في دستوره أحيانا بعض آواء الفقهاء القدامي دون مبرومي ذلك تبنيه مقرلة الفقية أبي الحسن المارودي النوق سنة \*\*2هـ بتصنيف الروازة الاسلامية الى وزارة وتفويض، ووزارة وتنفيذ، رمادة 13 ـ \* \* \* \*).

وبجانب ميل الاسلامين الى تقليد الانحاط النرائية التي لا بلزمنا بها القرآن والسنة ، ولا تليي احتياجات حياتنا المعاصرة نجدهم يتقيدون بتراث جديد هو تراث مؤسمي الحركة و وفكرهم والانحاف التنظيمية والحركية التي احتارها، وبذلك بجرمون أنفسهم من القدرة على التكيف مع المتغيرات حتى عندما لا يتعارض التكيف مع مبدأ قرره القرآن أو قررته السنة ، بل هو يحرد اختيارا اجتهادي في سلوك عملي يمكن أن يتم بصور متعددة لا تدخل أي منها في نطاق الحرام.

ولعل من أظهر العوامل السلية ميل كثيرين من الاسلامين الى المديث عن الاسلامين الى المبتدئ عن الاسلام كامر غيبي لا يرتبط بواقع حياتي عدد لاناس وليختمد يعيشون بين ظهرانيه. أتم بعشقون التجريف، الاسلام المجرد. وهكذا تصبح قضايا المجتمع والوطن، ومشكلات خارجه عن المؤسوء. ولقد كان لفكر المرحوم سيد قطب ومدرسته أثر كبير في احداث هذا التوجه، حيث استكر عاوات تقديم مقترحات وأنظمة تعالج الواقع الحالي للشعوب الاسلامية، بل أنه استكر واستهجن القيام باي دراسات من هذا القييل (معالم في الطريق طا، عرب ٤٤ و ٥٥ - ٩٤).

ويغلب على عمل الحركات الاسلامية انه ارتجالي يفتقر الى التخطيط المسبق المعتمد على دراسات موضوعية تلتزم أصول البحث العلمي .

ويتج عن هذا النهج سليبات أخرى معوقة، مثل الاسراع في تكفير الناس والحكماء، بل والمجتمعات بكاملها، وعلى الرغم من أن قبادات الاخوان السلمين وقسم كبير من متسبي الحركة وفضوا فكرة التكفير الا أن الاخوان السلمين وقصوا فكرة التكفير الا أن للجماعة. هذا علما عن اللين انشقوا على اساس فكرة الكفيره، عثل جماعة التكفير والمحرة (جماعة المسلمين) ومثل حركة الجهاد الاسلامي المصرية. بامكانا العمل من خلال خطة العدو، حتى ولو كان هذا العدو اسرائيل موجاد (جيالة بالمسلمين) في أنه سيكون الإعداد الإسرائيل هذه المدور مع جماعة المسلمين، الكويت ١٩٨٠، موجاد على العدو اسرائيل هدفها العدور مع على العدو للوصول الى هدفها الاسلمين، الكويت ١٩٨٠، الاسلامي المدور المل هدفها العدور المراهي.

وتندفع أكثر الجماعات الاسلامية الى الاصطدام بخصومها بعاطفية تحرمها من تدبر العواقب وما اذا كان الصدام سيخدم أهدافها في النهاية أم ينزل بها كارفة. وقد يحدث الصدام بفعل اثارة استدراجية ديرها الخصم المتربص، ولكن الاسلامين لا يجدون الكواجع التي تجنهم الانزلاق الى المسينة. وفي حالات كثيرة نجدهم يعطون أنسهم حق تنفيذ العفوية بالمينهم. لما المتحرفة، ولمحاسبتهم. والقد وقعوا في حبائل السياسين والآحزاب السياسية التي استطاعتهم تخدمة تحدد تحدود المتار رئيس وزراء مصري ت ١٩٤٩ لحن البناء وتحديمة التحاس باشا (رئيس وزراء مصري ت ١٩٤٩ لحن البناء وتحديمة التحاس باشا لحس البناء المناء وخديمة التحاس باشا لحس البناء المناء وخديمة التحاس باشا الحساب وخديمة التحاس باشا الحساب وخديمة التحاس باشا الحساب وخديمة التحاس باشا لحسن البناء وخديمة التحاس باشا المناء وخديمة التحاس باشا المناء المناء

حسن البنا أيضاً، وحديعه صدفي باشاً له سنه ١٩٤١. وما سير الاخوان المسلمين مع جعفر نميري عن ذلك ببعيد.

ومن سلبيات التنظيم والمعارسة أيضا ما عرفناه عن النظام الخاص في مصر (الجهاز السري) للاحوان، حيث خرج على عائمة الفيادة وأصبح خطرا بهدد الجماعة كلها في أحلك النظروف، وكان من أشد الأخطاء في هذا الاطال الجمع بين السرية والعلنية في أن واحد تحت شمار وسرية الننظيم وهائية الدعوة فتزلك كل من جناجي الشمار أثرا سلبيا على الأخوى فلا السري، طل سريا، ولا العلني ظل دعوة سلمية بريئة عندما عرف ارتباطه بالسري، ونحن نعرف أنه عنى سنة ١٩٤٦ كانت السلطة في مصر تشامع مع الاخوان السلمين الى الحد الذي يجعلها تغض الطرف عن مشاركة العسكريين في نشاطهم وحضور اجتماعاتهم علنا (صلاح شادي، صفحات من التاريخ، الكوراد ، ١٩٨١)، صفحات من التاريخ،

#### الحركات الاسلامية تنطوي على مقومات ايجابية:

ومع وجود هذه السلبيات التي عددنا، ووجود غيرها تما لم نده أو لم نلاحظه فانا نؤكد ان هذه الحركات تتطوي على يحتبر من الإجمابيات الذائبة، وان غيابها سيشكل خسارة كبيرة لمجتمعها، ومن أهم هذه المقومات: ١ ـ هذا الاعتزاز بالاسلام واللغة الغامرة بسموه على كل عاهداد.  اتخاذ الحركات الاسلامية للاسلام محورا لحياتها وحياة أفرادها، ومنطلقا للحياة بكل أبعادها في مقابل الفصام الذي كان سائدا بين الدين
 المداة

٣ ــ حيوية الايمان وفاعليته.

 ع. مبدأ العمل التطوعي المتبعث من الرغبة في التضحية بالوقت والجهد والمال والنفس، واحتمال الأذى والتعرض لمخاطر كبيرة، تقربا الى الله وطمعا في رضاه.

٥ ــ روح العمل الجماعي التي يجسدها الانتهاء الى جماعة نشطه.
 ٢ ــ روح الاخوة والعلائق الوشيجة.

٧ ـ هذا القلق الفكري والتوتر العقل الصاحب الذي نشهد أثره في المئات من المؤلفات الاسلامية التي تعالج ختلف القضايا، يغض النظر عن خاطفية وسطحية أكثرها والتي نامل أن ترنفع الى مستوى النقيج من خلال استمرار هذا الغلباء

خلان السطار الهذا المعالى الما الله الما المسلامي، وهو رصيد لم ٨ ــ الرصيد الهائل من التجارب في حقل المعل الاسلامي، وهو رصيد لم يوظف على نحو صحيح حتى الآن، لكنه مدخور، وسيأي يوم وظروف تمكن الحركات الاسلامية من الاستفادة منه بجستوى جيد.

ولا مراه في أن هذا الرصيد الكبير ـ سوف يمكن حركة المد الاسلامي من استكمال المدور الذي قامت به الحركات الاسلامية الممروفة . ونحن لا نفرض أن تقوم هذه الحركات فقسها يا قصرت عن الغبام به حتى الأن اذ قيليا عاجز عن تطوير نفسها بدرجة تؤهلها لنجاوز أسباب ضعفها وقصورها . أعني الحركات الاسلامية القائمة . بيد أن حركة المد الاسلامية الشائمة . بيد أن حركة المد الاسلامية الشائمة قادوة عراؤن الله على توليد حركة جديدة تشغيم من كلي هذا الرصيد الايجاني والفكري والحركي والبشري ، لتقوم بالدور الذي قصرت الحركات الحالية المعروفة عن القيام به . وسيساهم الفكر الاسلامي

الذي يهزه القلق في تسليط الأضواء ـ بالتدريج وبعد تجارب ومصادمات فكرية كثيرة ـ على الأخطاء والمعوقات، وينبر الطريق الى ماينبغي عمله.

الانجازات المرجوة مما قصرت الحركات الاسلامية عن تحقيقه: ١ ـ تحقيق الوضوح الفكري للتوجهات الاسلامية؛

وأعني بذلك: اذا قلنا أن وضعا معينا في احدى الدول الاسلامية غير سليم وغير مقبول اسلاميا فان علينا أن نقدم دراسة علمية تبين صحة ما نقوله، ثم نقدم مقترحات بديلة نقوم على دراسة علمية للواقع وتوضع في اطار علمي ينقن مع ما وصل الها العلم والخيرة الإنسانية الحديثة في هذا الحقل. أما الاكتفاء بطرح شعارات عامة، أو مبادىء عامة وتصلح للتطبيق في كل زمان ومكان فغير كاف. لابد من اقتراح الصيفة التطبيقية العملية المعليقية المعليقية المعليقية المعليقية المعليقة المعليقة

## ٢ ـ الاختيار والتيني:

معروف أن التاريخ الاسلامي استمر أكثر من الف وأربعمائة سنة. وقد ظل التشريع الاسلامي والقيم الاسلامية تحكم المجتمعات الاسلامية . فعلياً أو أسيا - مدة تريد على الف ومالتي سنة ، وقد شهدت اللمجتمعات الاسلامية تطورا وتناجا فكريا هائلا من حيث كمه متنوعا، متمازا أو م مستواه ومادى صدق انتخاله إلى الاسلام واستعداده من مصادود الصافية . وقد ورثت بجتمعاتنا الاسلامية الحديثة كها كبيرا من هذا التراث الفكري، الذي يعتبر عند الأكثرية من الناس تراثا اسلاميا. وإذا فأن الدارسين لسلمين ينترنون مذا الكم الحائل ويتأثرون به على نحوا وأخر بحيث يتباين الثانير بين فرد وأخر، وجاعة وأخرى، فتشا الخلافات المحيقة في المخاهم والتوجهات، وقد يكون بعضها مدخونا وبعضها الآخر مشتطا. من هنا صار ضروريا أن تقدم الحركة الاسلامية على انخيار وتيني مفاهيم محددة من الموروث، واستناط مفاهيم جانبان لما لا تجد له شيلا في التراث الفتكري الاسلامي عا تحتاجه حياة تجمعاتنا الاسلامية المعاصرة. وهذا الاختيار حري بأن يوفر الوضوح للدعاة والمدعوين، ويوضح الطريق للتطبيق عندما تتوافر الارادة.

ومن الضروري أن يصاحب الاختيار والتبني بيان وتأكيد على احترام اختيار الأخرين، مع عدم التصريح والتلحج بأن للتروك يخرج من دائرة السلام الا أذا توافر دليل فري على ذلك. على أنه يمكن القول أن الرأي المتروك كان يتناسب مع الظروف الاجتماعية التي صبغ وطرح فيها لكنه لم يعد يتناسب مع ظروف مجمعاتنا ولا يلبي احتياجاتها. وفي كل الأحوال يبنغي أن يغفي الادعاء بدليله المؤضوعي ـ ومن أمثلة القضايا التي تحتاج فيها لل الاحتيار والتبني الواضح:

أ \_ قضبة الشورى، حيث تختلف أقوال الفقهاء المتدامى في تحديد أهل الشورى وأمل الحل والعدد، وفي تحديد من يختار رئيس الدولة، أو الحليفة ، كما تختلف في يخيفة الشورى من حيث مشاركة فادة الرأي في الأمة في الوصول الى القرارات في القضايا العامة، كيف تنظم الشورى، وهل يؤخذ برأي الأخلية أن خالفت رأي الحاكم أم أنها لحجرة الاستنارة.

ولقد اختلف المفكرون الاسلاميون في عصرنا الحديث تبعا لهذا الحلاف في المصادر القديمة.

ب ـ قضية الحرب والسلام في العلاقات الدولية وما اذا كانت الحرب هي الأصل مع غير المسلمين أم أن السلم هي الأصل وأن الحرب استثناء ناتيج عن ظروف شاذة. جـ الشكاة الاقتصادية التي تعتبر أكثر الشكالات تأثيرا على سلوك الفرد وتحديدا لساز حياته وموافقه، والشكلة ما جانبان، يبعثل احدهم أي الخارى، العامة، والأطر العامة، ومدى الفندرة على التكنية و ومواجهة الغلوف والتحديث الشغيرة والقدرة على تقديم الحلول المناسبة لأي أزمة عتملة، وهذا الجانب نظري عام، يغطي حاجة السلمين في أي زمان وفي يمكان، ولا مواه في أن دواسات اسلامية كثيرة قد ظهرت في هذا الجانب، لكنها نظل اجتهادات فردية، بينها اختلاف ويقارب وتباعد، وأحبانا تناقض، ذلك أن كثيراً من أصحاب المصالح يلجاون الى الاسلام ويستخدمون نصوصه لتأييد أغراضهم، بعض التصوص والأره الفقهة الفندية ويتشبون بها تنبث تحجر، من بعض التصوص والأره الفقهة الفندية ويتشبون بها تنبث تحجر، من عمر عمل المناص والأره الفقهة الفندية ويتشبون بها تنبث تحجر، موقفها منار ضروريا أن نظهر الحركة الإسلامية عكل حركة موقفها منار ضروريا أن نظهر الحركة الإسلامية عكل حركة موقفها

واختيارها الذي تتبناه. وهو اختيار سيكون قابلا للتعديل والتغيير عند الضرورة، واذا تغيرت الظروف الموجبة له أو تبين فيه خطأ.

أما الجانب الثاني فيتعلق بالظاروف الاقتصادية والمشكلات الاقتصادية والمشتلات المتصادية لمجتمعنا الخالية)، في دولة نعرف مساحة أراضيها ومواردها الطبيعية، وعدد سكانها وكتافتها السكانية، والامكانات والقدرات المتوافرة لدى السكان، كان نعرف الظروف الاقتصادية الخارجية المؤثرة، وهذا الجانب مو الأكثر مساما بحياة الناس وتأثيرا في سلوكهم ومواقفهم وردود فعلهم. وهو ما لاكتبر السياسية أو تتبيم به الحركات الاسلامية، ليس من قبيل للدعاية السياسية أو لكب السياسية أو يتبيم ويكن خدمة للشعب المسلم الذي تشعي اليه، وتأدية لواجب اسلامي يؤدي القيام به الى تحين حياة الفقراء والضعفة كما يقول العمر مشكلات

الناس الاقتصادية ومباشرة معاناة البحث عن حلول لها مجعل الحركة الاسلامية أكثر قدرة عل عارسة الشاطها بين القوى المختلفة، ويجعل دعاعها وأفرادها أكثر أكر على وفهها وأكثر قربا من الناس. فيكته ليس اهتماما هذه الكسب السيامي كما أسلفنا، بل طاعة لله ورسوله في قوله: ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم،

 د معالجة مشكلة الأقلبات الدينية في المفهوم الاسلامي العام وفي اطار الدولة الوطنية القائمة حاليا، والتي تعمل فيها كل حركة.

لا يكاد يخلو أي قطر اسلامي من أقلية دينية غير اسلامية أفرادها مواطنون عاشوا وأجهال من إجدادهم في ذلك القطر. ولقد حلت أوروبا استكلة الأقليات الدينية بتخليها من الدين، وتنادي قوى غنلقة غير الملاجبة بنهي هذا الحل الأروبي. لكن مقال الحل الأروبي، لكن مقال الحل الإروبي، لكن مقال الحل يتناقض مع كل أساسيات الحركات الاسلامية الفكرية، ال معظم التيارات الإسلامية مكتب عن المشكلة، وقبلت بالأوضاع الرامية منذ على تطبيق الوضع الذي كان سائدا في المصور الإسلامية منذ صدر الاسلامية فقد كانت بين الساكتين عن الاسلامية فقد كانت بين الساكتين عن المشكلة، وقبلة نظهرت أراه فرية فجب الى أن نظام الجزية ليس حتيا من عصر الخلقة الأسلامية فقد كانت بين الساكتين عن عصر الخلقة الأسلامية فقد كانت بين الساكتين عن من عصر الخلقة الأسلامية بل يكن استبدائه بنظام اسلامي تحر له أصول وادلة من عصر الخلقة الأراشية بن ولا من القدة القضية بين هم التعلة الأولى.

" ـ الانتفال من طريقة تجميع الجماهير على المقولات والشعارات العاطفية
 العامة الى طريقة تربية هذه الجماهير على التفكير باعتباره فرضا دينيا،
 مها كانت القدرة الفكريه للفرد والمعنى يسطة ، وعلى الإنجان بالمفاهيم

والمتولات الواضعة المختارة والمتبناء، تربية تدخل هذه المعاني في أعماق النفوس والوجدان، وتحليها الى سلوك تطبيقي في حياة الفرد ضمن المجتمعات الصغيرة التي يتسبى اليها، وفي حياة المجتمعات الكبيرة، ويتسبي الألتان المسلم والمقال الدولة، وينبيخ الالترام بالموصوعة، والاستاد الى البرهان، والحرة، لأن اللفن لا يعفي من الحق شبئا، ولأن الله يعلمنا أن نظلب الرهان: وقل معانوا برهانكم أن كتم معافقين، .. وأن عندكم من سلطان بهذا..، كذلك يجب أن تشدد التربية على تبني السلوب الحوار، بالمحكمة والموطقة الحسنة، وياحترم الرأي الآخر، ويبذأ يمكن أخير أن المعتمل من المعانون صحيحا، حيث يؤدي الوضرح والمؤسومة والحوار بالمحتور المراكي الآخر، ويبذأ يمكن المحتورة الرأي الآخر، ويبذأ يمكن المحتورة الرأي الآخر، ويا المتحدين واحترزم الرأي الآخر، والتقارب التدريحي والتوحيد التعريفي بالحين واحترزم الرأي الآخر، الى التقارب التدريحي والتوحيد التعريفي بالحسن واحترزم الرأي الآخر، والمتعرب منها.

٤ ـ تربية روح البادرة القردية لتحل على فكرة الطاعة والانفياد التي سمح لها بأن تأخذ مساحة واصعة أكبر بكتير عا وجه الله الاسارة , ولقد علينا رسول الله صل الله علينا الله علينا الله علينا الله علينا الله حلى الله صل الله علينا أله علينا الله صل الله علينا الله علينا على الله على الله على الله عن رعيته حيث عدد اطناة من المسؤوليات القردية يفهم منها أن كل فرد مسؤل وعليه أن باخذ زمام المبادرة في أداه مسؤوليات ، وففي عن القول أن هذا اللوجيه مستند الى توجيه قرآني أسبق منه من خلال تأكيده : وكلكم آنية يوم القيامة فرداء وكذلك تأكيده على أنه ولا تؤر وزر أخرى».

أما التوجيه الى الطاعة فتعني طاعة الله، وطاعة رسوله، وطاعة السلطة الشرعية فيها تقرر وفق منهج الله، ومن خلال ماتم التواضع عليه من نظام وعرف اسلامي. وأما حين تكون حالة المجتمع الاسلامي على ماهي عليه في عصرنا من اضطراب وضياع بين الترجهات والتوجيهات غير الاسلامية , وتفكك وضعف ظاهرين، فان كل فرد مطالب بالمبادرة , وعدم انتظار التغيير وهو نائم.

وغني عن البيان ان تحقيق هذه المنجزات التي طال انتظارها سوف يؤدي ـ باذن الله ـ الى ازالة السلبيات ونواحي القصور التي لا حظناها خلال استطلاعنا السريع لمسيرة الحركة الاسلامية .

ولكن حتى لو تحقق هذا الأمل فانه يظل على الحركات الاسلامية أن تواجه مشكلتين لتتلمس لها الحلول، كي تستطيع أن تسير في طويق اقامة المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية التي تصبوا اليها. ومن غير حل هاتين المشكلتين فان الطويق قد يظل موصدا:

## القطيعة بين الحركات الإسلامية:

المترض نظريا أن أخركات الاسلامية جمعا تحمل دعوة واحدة وتعمل لتحقيق نفس الاهداف. لأن الإسلام واحد. لكن الواقع العملي عكس ذلك، فالحركات الاسلامية تتنافس على تكثير الاتباع واخلفهم من الجماعات الاخرى، وتبرير ذلك أن الجماعات الاخرى على خطاً او ضلال أولي انتحراف. ومن غير متحول في تحليل أسباب هذه الظاهرة زدوان نشير لل نتاتجها المطلة والمدمرة، خاصة بالنسبة لما تتركه من ضعف في التيار الذي يتيني الاسلام. والبديل الصحيح يتمثل في تحول هذه الحركات من الحصومة الم التناصع، وتبادل الرأي، والتعاون وضم الجهود في سبيل تحقيق الهذه الواحد.

الواحد. ولكن . . . كيف يمكن أن يتم هذا التحول؟

١ ـ ان أول شروط امكان تحقيقُ التحول المطلوب هو شرط الوعي. ونعني

بذلك أن تمي كل حركة اسلامية، قيادتها وأفرادها أن الصراع بين الحركات الاسلامية يضر بها جمعا، ويضر بالقضية الاسلام، ويصرف يضعفها أمام الخصوم، ويشوه مسعة المسلمين والاسلام، ويصرف كثيرا من الناس عن تأييد الحركات الاسلامية. فأذا توصلت الى ذلك لابد أن تكون الخطورة التالية احترام الرأي المخالف واللخول معه في حوار هادي، وطويل النفس، يهدف اكتشاف ما يمكن الاتفاق عليه، والتعاون لتحقيقه، كما يمكن أن يؤدي الحوار أن تظارب الذكر وتوجيعه إن الترص هذه القواعد مي يمكن أن يقدم الحوار من خلال المصحافة والمطبوعات، كما يمكن أن يتم من خلال التدوات والحلقات الدراسية والمطبوعات، كما يمكن أن يتم من خلال التدوات والحلقات الدراسية المنظمة، وكذلك من خلال الاتصال الشخصي.

٢ ـ ونظل الحركات الاسلامية بحاجة الى البحث عن امكانات التعاون حتى مع الحركات غير الاسلامية لتحقيق الهداف مرحلية مشتوكة تخلام مصلحة المجتمع والوطن، غير أن الهدف منا ينيغي أن بجد بوضوح، وأن يلتزم الاسلاميون جانب الحفر الذي لا يخلق جفاء، كي لا يكونوا فريسة للاستخدام السياسي. فقي التحالفات السياسية الجيهوبية يستخدم ويستغل الفريق الأضعف وعيا دائه، مها كانت قوته البشرية والمادية كبيرة.

## مشكلة الصدام مع الأنظمة الحاكمة:

هذه أخطر الشكلات التي واجهت الحركات الاسلامية في معظم دول العالم الاسلامية في معظم دول العالم الاسلامية فد لوجدنا أن مجمع الشهريات الاسلامية قد تمت بأيد جمع الشهريات الاسلامية قد تمت بأيد حكومية. ومن المؤكد أن المؤاجهة ظلت تسبر في أنجاه متصاعد من حميمة عنها ومن حيث انساعها ولا مراء في أن تأثير هذه المواجهة كان سلبيا،

ليس على الحركات الاسلامية وحدها، بل وعلى الأنظمة، وعلى المجتمع بجملته.

وفي ضوء ذلك نرى أن هذه القضية نقع بين القضايا الرئيسية التي يتوجب على القيادات الاسلامية والمتكرين الاسلاميين دراستها دراسة موضوعية علمية مستقصية للبحث عن الحيار الانسب، . ويتيني أيضا أن الأنظمة الحاكمة لابد وأن تهم بالقضية وتوليها المنائبة الكافية لدراستها وتحديد الحيار الانسب فحقلت تعاملها مع هذه الحركات.

هل نتحدث عن تعاون الفريقين، طرق المواجهة، للوصول الى حل مقبول منها؟ ان هذه استية عزيزة، وأن كانت قد تبدو مستحيلة، الأن كل طرف يبرى نه شه ويضح كل اللوم على الطرف الأخر. الحركات الاسلامية تتهم الأنظفة بحدارية الاسلام من متطلق العداء له، والانتماد بتعليمات الدول الاجبية الكافرة، سواء في ذلك الولايات المتحدة والانحادة السوفيتي، وقد تندرج دول اجبية أحرى في قائمة التحريض. والانظمة من جانبها من المسلامية بشيق التهم كالرهاب، واستغلال الدين، تقهم الحركات الاسلامية بشيق التهم كالرهاب، واستغلال الدين، والمعالة لدول اجبية. ليس فمة قائدة من عاولة متاقفة هذه الشهم أو مناصرة احد الفريقين، في يحت كهذا، لكنتنا نؤكد أن من عادة المتخاصمين أن يبالغوا في اتهام خصومهم، وأن ينظروا اليهم بمنظار أسود.

وسواء صحت كل الاتبامات التي توجهها الحركات الاسلامية للأنظمة، أو صعب بعضها في كل الأفطار التي حدث قيها المواجهات فان الواقع والحاجة ومستقبل شعب القطر المعنى، ومستقبل الأمة الاسلامية والمدعوة الاسلامية بسندعي مراجعة المواقف، ودراسة الواقع مجددا، وتقعي البدائل والخيارات المتاحة والموازنة بينها. وهذا الحكم ينظبق على الأنظمة أيضا بجررات قد تكون مختلفة.

#### أسباب الصدام:

الحركة الاسلامية، أي حركة اسلامية، حركة اصلاحية أو تغييرية أو الفصوحية الكالية ألي ترسدان الوضاع الفصوحية الكالية التي تنشيده أو السحيحية الكالية التي تنشيده الإنطنية والحكومات من جانبها الأوضاع مسئولة عن تطبيق القانون والنظام وحماية أمن الواطن والوطن بكل أيعاد هذا الخماية، ولقد أشرنا - في بداية هذا البحث - الى غايز واختلاف الحركات الاسلامية وتنوع أساليهها ووسائلها في العمل . فهناك حركات كثيرة، في الإفراد على الولاله في والمنتقلاب الأنسار. وقد جملنا حركة الاخوان المغلق غيزجا غلا الله في المناسبة عرفات أخرى اختارات أسلوب المسلمة المنتقل المناسبة عرفات أخرى اختارات أسلوب كانتها المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وتعاون بين فسوه ذلك على المناسبة على المناسبة المناسبة النوع الثاني، فلا يما الله المناسبة الم

وعندي أن الاحر ليس كذلك، فالنوع الأول القبني للأساليب السلمية في الدعوة الندغ هو الأخر، أو دفع، للدخول في معارك صدامية تتالية في اكثر من قطر وأكثر من مناسبة. والجماعات التي اختارت أسلوب الحرب والقتال كانت في معظمها - منصوبه - أوقرادا في ضعوبة أهل اللموجية السلمية. وعلى ذلك نقول: أن هتاك مجالا للبحث عن امكان وجود طريق بديل وعلاقات مع الأنظمة بديلة. هذا من الجانب الاسلامي.

أما الجانب الحكومي فان يعض غاوله ومأخذه قد تكون صحيحة، ولكن بجانب ذلك نجد أن يعض الانظمة تششيث بالسلطة استنادا الى القوة العسكرية وحدها، دون اتاحة الفرصة لشميها للاختيار والمشاركة، كما أن بعض أنظمة أخرى نقيم وإجهات قبل ومشاركة شعبية لاظل ها من الحقيقة سوى شكلها. وهي تخشى فيها لو تمتت الحركات الاسلامية بحرية العمل التبشيري السلعي أن تخرج عن السيطرة وتستقطب أغلبية الناس فيتمرض للخطر بقاء النظام، فالمسألة . افن في فاية التعقيد، بالنسبة للجانيين، ومع ذلك فأن حالة الاستغار والصدام المستمر المتكرر ليست في مصلحة الوطرة . ولا عني في مصاحة الإنظفة، أو مصلحة الاسلام أو الحركات الاسلامية.

ما أراق بحاجة الى التنويه بأنني من المؤمنين بالأسلوب السلمي في الممل الاسلامي، وانسجاما مع هذا النوجه وانطلاقا من يدو منطقيا أن المترح على الحركات الاسلامية التزام أساليب الدعوة السلمية، أدعو أولئك الذين كنفروا الذين كنفروا أن بعض المواقف، كما أدعو أولئك الذين كغروا بالأساليب السلمية وقرروا أن لا سبل إلا القتال تحت عنزان فريضة الجهاد والفريضة الغائبة في رأي بعضهم، أنني أدعو هؤلاء وأولئك الى جيار الدعوة مند السلمية المصحوب بفيطة مشلده لا يسمع بالخروج في أي موقف، حتى عندما يبادر الطرف الأخر بالاثارة، أو استعمال أساليب الشخط والعنف ضد الدعاة. ويجب التأمين مع علم خارجي، دولة ضد الدعاة. ويب التأمين وسلطة هذه الدولة في مسلمة و بين دولة عربية أن اسلامية، وسلطة هذه الدولة منطقة علم الدولة عرب شاطة مدالدة وعيدة أن اسلامية، وسلطة هذه الدولة منظة مسلمة و بين دولة عربية أن اسلامية، وسلطة هذه الدولة منظة علم الدولة مرعية.

وهذا الحيار لا يبدف الى مجرد سلامة القائمين بالدعوة، بل أنه يبدف - في الأساس ـ الى سلامة الدعوة وسلامة المجتمع والأمة، وسيقود الى نجاح الدعوة في بالهة الطفاف كما علمتنا التجارب البشرية. هذا الحجيار قد يمير مسخرية المتحسين للقنال باعتباره وليد روح اجزامية، لكنني أخشى أن يكون الحجيل الوحيد في ظل الظروف القائمة. وقدة خيار مكمل: ان بإمكان الحركة الاسلامية أن تعلن أنها لا تريد ولا تعمل من أجل وصول قيادتها أو متسبهها لل كراسي الحكم، ونائع أي عضو غظر على أي من منتسبهها أن يسعى لمائل أن يستقيل من عضورتها، ولكن يرضي في الوصول الى الحكمة تسمى الى أن يقوم في البلد حكم يلتزم بتطبيق قيم بجانب ذلك فإن الحركة تسمى الى أن يقوم في البلد حكم يلتزم بتطبيق قيم الاسلام ومبادئه وحدوده من خلال دستور اسلامي، وأن أي حكومة تعمل في هذا الأطار سوف تلقى كل دعم وتأييد من الحرق الاسلامية، سواء كانت الحكومة القائمة أو أية حكومة جديدة. ومعنى ذلك أن الحرق الاسلامية المواء امن الجل المستمتع عن عارسة العمل السيامي في صورة كونه تنافساً وصراءا من أجل وأمر الملموف ونهيا عن المنكو ونقدا للانحرافات والحلل الاداري والسيامي والإتصادي والاجتماعي وحضاً على التصحيح ومساهمة فيه وضغطاً من إطل الخالد وتلييته.

ان هذه دعوة الى توجه صعب التحقيق، سيا وأن بعض الأنظمة الحاكمة في دول العالم الاسلامي تنبى اجراءات مستغزة تدفع الاسلامين المتحسين الى الثورة ولا تترك أمامهم سيبلا سوى الدعوة الى الجهاد في صورته القتابة، ومصادمة السلطة في معارك مواجهة غير متكافة مها كانت التاتيع معروفة سلفا.

فعندما تستهين السلطة في احدى البلاد الاسلامية بالدستور الذي وضعت وأعلنت أنها تحكم بجوجه وتعمل لحمايته، وتزور الانتخابات علنا، وتضع في مجلس التواب أناسا يؤيدون سياستها بالاشارة مها كان فيها من تضييح لحقوق البلاد، وحينا تقدم السلطات على اعتقال مخالفها المسالين الذين بخارسرن المحل في حدود انظمتها، وحين يلجأ هؤلام المضطهدون اللفاء وترفض تنفيذه، وحين القضاء وترفض تشهده وحين السلطة بحكم القضاء وترفض تنفيذه، وحين تسمح حكومة اسلامية في بلد اسلامي لحزب شيوعي ان يجارس دعوته ونشاطه السيامي بطريقة مشروعة ومعترف بها، وتحرم الحركة الاسلامية من الحق نفسه ، عندما نضل السلطات هذا وأمثاله فانها تخفي العناصر الواعية حضا على الثورة والصدام معها، والقسحية في كل ذلك هي المصلحة الوطنية، هي الأوطان ومستقبلها حيث نضيع وتحظم كل امكانات التقدم بفعل تأكل قوانا في صراعنا الداخي المستمر.

هل نطلب من الانظمة والحكومات أن تكف عن هذه الأساليب، وتحافظ على مبادىء الشورى، أو الديمقراطية، وتحمي حرية الاختيار، وتحترم الدستور والقوانين الى آخر القصة!

انها تبدو دعوة ساذجة تثير سخرية الكثيرين، كما تبدو صعبة التحقيق، لأن عتواها غير مجهول بالنسبة للمدعوبين ولكنه متجاهل وبكل اصرار.

وهكذا نجد أن أحدا لا يملك تقديم وصفة سحرية توقف المسادمات والمواجهات بين الحركات الاسلامية والأنظمة الحاكمة. ومع ذلك فإن تصحيح أسس العلاقة ليس مستحيلا.

وبعد....

ان حرق المد الاسلامي تنطلق في تقدم وتصاعد مستمرين، وذلك من خلال الحركات الاسلامية، ومن خلال الجهود الفردية للمفكرين الاسلامين، ومن خلال غنلف جهود الجمعيات والمنظمات العاملة لفجر اسلامي جديد.

ولقد ساهمت الحركات الاسلامية \_ بأنصبة متفاوتة \_ في تحفيز وتنشيط حركة المد الاسلامي مساهمات كبيرة انبثقت من مقومات ايجابية ذائية ، كها ولدت ـ هي نفسها ـ مقومات ايجابية أخرى عضلت جهود هذه الحركات. غير أن سلبيات الحركات الاسلامية ـ وهي سلبيات تقاوت في حجمها وخطورتها من حركة الى أخرى ـ يطأت من سرعة الأطلاق نحو الأهداف التي نفر العاملون للاسلام أنفسهم من أجلها، وأدت الى مقطات وانتكاسات متكررة. ولابد من تضافر الجهود الفكرية والطقالية لتمكين الحركات الاسلامية من اسقاط سلبيانها واعلان التطهر والتبرؤ منها.

فاذا عجزت الحركات الاسلامية عن الارتفاع الى هذه الدرجة من نقد الذات، ولوم النفس، فان مسيرة المد الاسلامي سوف تفرز حركات اسلامية جديدة تتجاوز أخطاء الماضيين، وتستضيء بنور ربها وتقود العاملين للاسلام في الطريق الصحيح.

واذا كانت بعض الانظمة المعادية للاسلام عاجزة \_ بحكم تكوينها وضيق اقد رؤيتها والنانيتها ، وخوفها عن يوهمينها بالخداية \_ عاجزة عن تصحيح مواقفها وعارستها ، فان حركة المد الاسلامي سوف تصل بأمتنا وعجتماتنا الى الوضع الصحيح باذن الله .

وهذا الايمان ليس ايمانا بحدية قدرية، تفعل فعلها والناس نيام،
ليستيقظوا دات صباح فيجدوا الفاجأة السارة، بل هي حدية تقضيها
السنن الألهة في الحراك الاجتماعي الانساني، من خلال عارسة البشر،
وهي عارسة نشهدها في هذا الصحب المستمر في تحوك التيارات الاسلامية
الحيوية الواعية، ومن خلال هذا القطق الفكري، والتوتر العقلي المتحرك
المنطة الذي سيصل بأمتنا الى الوضوح باذن الله.

وعندها ستكون الجهود والتضحيات بناءة مشمرة، وسيكتمل البناء باذن الله، بناء راسخا شامخا وضاء بالنور والعدل والإيمان والسلام، وويومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم،

الدكتور عبدالله أبو عزه

#### الهوامش

(١) لا نقصد أن نحصر الحركات الاسلامية في الأسياء التي ذكرنا فهناك حركات كثيرة لا تكاد تحرج
 عن هذه التوجهات التي اعتبرناها تماذج تنظرى تحتها جمع الحركات الاسلامية تقريبا.

(٢) وهذا ما تجده في فكر الاخوان المسلمين

 (٣) استعملت نصين غذا الدستور أحدهما في طبعة سنة ١٩٦٣ حقيقة الدستور، والثاني طبع سنة ١٩٧٩ ملحقا بنقد الحزب للدستور.